

# جِتابُ السِّيارِيُ السِّيارِيُ السِّيارِيُ السِّيارِي السِّيارِي السِّيارِي السِّيارِي السِّيارِي السِّيارِي السِّيارِي السِيارِي السِّيارِي السِيارِي السِّيارِي السِيارِي السِّيارِي ال

لمحمد بن الشحاف المطابي الشهدير بابن السحاق المتوفيف سنة ١٥١ ه

> <u> تحت</u>يق الد**كستورشك**يل ذكار

> > دارالفهكر

الطبعة الاولى

1944 - A1891

كتـاب السـير والمفــــازي

### بسم لالته للرحن للرقيم

#### مقدمة المحقق

عندما ظهر الإسلام كان عرب شماليون كثيرون من تعطنان المدن كمكة ويثرب والطائف يقرأون ويكتبون ؛ ذلك أن شمال الجزيرة كان يشهد منسبذ النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي حقبة از دهار اقتصادي وسياسي متصل. كانت الله ويلات التي أقامها الفرس والبيز نطيون على أطراف الجزيرة أو في داخلها قد ضعفت أو سقطت ، وكانت اليمن قد فقدت حكومتها المركزية القوية ثم سقطت في قبضة الأحباش ثم الفرس ؛ قرافق ذلك صعود شمال الجزيرة بزعامة مكة التي تحولت إلى ما يشبه جمهورية ارستقراطية سيطرت على طرق التجارة وأسواقها في الجزيرة ، وأقامت نظام « الإبلاف ، الذي نظتم العلاقات بسين الخضر والبدو في الداخل من جهة ومع الدول الجماورة من جهة أخرى (١). وطبيعي أن تتعرض مكة ويتعرض عيطها وقد أصبحت مركزاً تجارياً رئيسيا إلى جانب مكانتها الدينية عند العرب منذ القديم ؛ طبيعي أن تتعرض لتأثيرات خارجية دينية وثقافية وسياسية ، وهكذا فقد عرفت مكة كما عرف شال

<sup>(</sup>١) قارن : نقائض جرير والفرزدق ٢/٢ ٥، ، ٦٣٨ ، ديوان جرير ٢٦١/١ ~٢٦٢ ،

<sup>-</sup> Grunebaum: The Natur of Arabe Unity Before Islam; in: Arabica X, 1963.

<sup>-</sup> Caskel: Entdeckungen in Arabien 27-32.

<sup>-</sup> Kister: Mecca and Tamim; in; Jesho VIII, 1965, P. 113 - 116.

الجزيرة الديانتين اليهودية والنصرانية ، كما عرفت أخباراً من أخبار الفرس والروم وعرفت أيضا بعض التقاليد الثقافية التي كانت سائدة في منطقة ما يسمَّى بمنطقة « الثقافة الهيللينية ع(١) . إلى جانب هـذه التقاليد الحضارية الخارجية التي وصلت إلى مكة ؛ تكو نت في مكة نفسها تقاليد ثقافية خاصة بها وبشمال الجزيرة بشكل عام . كان من ضمن هـذه التقاليد الخطّ العربي المستعار في الأصل من الأنباط (٢) . هــــذا الحطُّ الذي وصلت إلينا نماذج من تطوراته الأولى تعود إلى مطلــــع القرن الرابع الملادي ما لبث أن انتشر وسيطر في الأصقاع التي انتشرت فيها تجارة مكة وأسواقها في شالي الجزيرة وجنوبيها ٣٠٠. ولا شـــك أنَّ شباب قريش الدين كانوا في أكثرهم تجاراً ، وكانوا يعقدون المعاهدات ، ويسجَّاون العقود ويحتاجون إلى كتابة الرسائــل كانوا يعرفون في أكثرهم الكتابة العربية ، والقرآن الذي ترد فيه إشارات كثيرة إلى الكتب والكتابة والعقود والنظم التجارية شاهد صريح على كون هذه الأمور كلها معروفة وممارسة لديهم (٤). وحجتب السيرة والتاريخ والطبقات تؤكيَّه ذلك بذكر أسماء أشخاص بعينهم في مكة والمدينة كانوا يحسنون الكتابة والقراءة ، كها تذكرُ تقليداً آخر – ربماكان خاصاً بالمدينة المنورة – مفادُه أنَّ أولئك الذين كانوا يحسنون الكتابة والسباحة والرمي كانوا 'يسمُّون ﴿ الكُـمُلُهُ ﴾ ' وكان منهم بين الأنصار عدد ليس بالقليل(٥).

<sup>(</sup>١) قارن :

E. Rosenthal: Das Fortleben der Autike im Islam 8 ff. (۲) قارن :

Abbot, N.: The Rise of the North Arabic Script. Chicago 1939.

<sup>-</sup> Dussaud: La Pénétration des Arabes 64 (٣) قارن :

<sup>-</sup> Altheim - Stiehl: Die Araber II, 313 ff.

جواد علي : المفصل ١٩١/٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) القرآن ٣٨٢/٢٣ ، وقارن ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر الجاهلي ٤١ – ١٣٣ .

<sup>(</sup>ه) طبقات ابن سعد ١٣٦/٣ ، فتوح البلدان ٣٧ ٤ - ٧٧ ٤ ٠

كان لا بد من هذه المقدمة الموجزة للوصول إلى التساؤل المُلِح فيما يتصل « بالوعي التاريخي » عند العرب وجوداً وأساساً وتطورُّراً . نحن نعرف الآن من خلال النقوش العربية الجنوبية أنَّ الجنوبيين كانوا يؤرخون لكل شيء (١) ، كما أن الكتابات العربية الشمالية الأولى مؤرَّخة . ثم إننا نعرف أن المكيين كانوا يتداولون قصصاً وأسماراً فيما بينهم بعضُها يتصل بماضي الجزيرة والآخر بالدول والحضارات المجاورة . وعندما توفي النبي وبدأ تكوين الأساس الإداري للدولة العربية - الإسلامية الجديدة سارع الخليف. قالثاني عمر من الخطاب إلى اعتبار الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة بداية تاريخية للدولة الجديدة والدعوة الجديدة. الوعي ُ التاريخي العربي الأو على الذي نشأ نتيجة إحساس مكة والشماليين بأنفسهم تدعُّمُ بالدعوة الجديدة ونشأة مفهوم « الأمة » والدولة . يضاف إلى ذلك أن الصراعات القبلية بدأت مع الفتوحات وإنشاء الأمصار ، كما بدأ صراع بـين السلطة المركزية من جهة ورجال القبائل من جهــة أخرى . وطبيعي أن تحاول كل قبيلة إنشاء « صورة تاريخية ، خاصة بها دفاعاً عن الذات ، في الوقت الذي كانت فيه السلطة تحاول القيام بالأمر نفسه . هذا كله يدفعنا إلى القول بأن الوعي التاريخي العربي كما بـــدا في كتابات مؤرخي القرن الثاني الهجري هو وعي "أصيل" نشأ في البيئة العربية ، وإن يكن قد تعر "ض لتأثيرات خارجية فلا شك أن هذه التأثيرات بقيت عرضية <sup>(۲)</sup> .

أولى الاهتمامات التاريخية في القرن الأول الهجري كانت بالسميرة النبوية ،

<sup>(</sup>١) قارن بروزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ٢١ – ٢٢ ( ترجمة د. العلي ) .

<sup>-</sup> Grunebom, The Nature of Arab Unity Before Islam; (7) in: Arabica X, 1963.

روزنتال : علم التاريخ عند المسلمين ٣٣ وما بعدها .

<sup>-</sup> Braune, W. Historical Consciousness in Islam 38 - 43; in: Theology and Law in Islam (ed. G. E. von Grunebaum) II, 1969.

بالتاريخ القريب للأمة الناشئة . كان المجتمع يتطلع إلى محاولة ، إعادة امتلاك ، تلك التجربة التاريخية الفريدة ، تجربة النبوة والمجتمع المثالي الأول . كان لا بد من «صورة تاريخية » تدعم فكرة الأمة والمجتمع الناشيء ، ثم إن "الفتوحات والاتصال بالأمم الأخرى ، كل ذلك أبرز مشاكل جديدة رجوا حليها باستعادة تجربة الوحي والإدارة والغزوات أيام الرسول ، سيرة النبي ، كتبت ضمن منظور تاريخي واسع يجعلها خاتمة تجارب الأمم التي عاشت أنبياء ونبوات أو كانت لها صلة من أي نوع بفكرة التوحيد . هذا المنظور التاريخي العالمي استمد مصادره من القرآن ومعارف العرب التقليدية وما عرفوه من خلال معايشتهم لأهل الكتاب في الأقطار الفتوحة ، ومن خلال معايشتهم للشعوب غيير الكتابية . تلا الاهتام بالسيرة وخليفتها اهتام "مماثل بأخبار العرب في جاهليتهم فيا يسمى بأيام العرب نتيجة الصراعات القبلية ، هذا بالإضافة إلى « الصور فيا يسمى بأيام العرب نتيجة الصراعات القبلية ، هذا بالإضافة إلى « الصور بين السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية الدينية التي تصد ت للسلطة الأموية وقاومتها (۱۰) .

#### \* \* \*

اهتم بالسيرة النبوية وبخلفيتها التاريخية أشخاص عديدون في القرنين الأول والثاني الهجريين، منهم وهب بن منبه وأبان بن عثان بن عفان وعُروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة وعمد بن مسلم بن شهاب الزهري وموسى بن عقبة وهشام بن عروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق. ولقد وصلتنا قطع من كتاب وهب بن منبه (٣٤ – ١١٤ه / وحمد بن إسحاق. ولقد وصلتنا قطع من كتاب وهب بن منبه (٣٤ – ١١٤ه / وحمد بن منبه (٣٤ – ١١٤ه / وصلتنا أجزاء من كتابات محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الدوري : علم التاريخ عند العرب ١٧ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نشرها ج. ر. خوري بهايدلبرغ ٠

ابن شهاب الزهري (١٢٤ ه / ٧٤١م) في السيرة في كتاب المصنَّف لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني ( ٢١٦ هـ / ٨٢٦ م ) ، ويُعتبر كلُّ من موسى بن عقبـــة ( ١٤١ ه / ٧٠٨ م ) ومحمــــد بن إسحاق ( ٨٥ ـ ١٥١ ه / ٧٠٠ م ) أهم ممثلي المرحلة الثانية من مراحل كتابة السيرة ، وأقدم من كتب في ظــل العباسيين ، وقد وصلت إلينا قطعة صغيرة من كتاب موسى بن عقبة في المغازي 'نشرت سنة ١٩٠٤م . ومن دراسة هذه القطعة يتبين اهتمام موسى بالترتيب الزمني وبذكر تواريخ الحوادث ، وباستعماله للأسانيد بدقــــة ، ثم باعتماده شبه الكلي على شيخه الزهري(١).

#### \* \* \*

مها تكن أهمية أعمال أمثال الزهري وموسى بن عقبة ، فإن عمل ابن إسحاق يبقى الأساسي" فيا يتصل بالسيرة وإلى حد" ما بالتاريخ. وتكمُنُ أهميته كمؤرِّخ في استيعابه لتجارب شيوخه ، وفي تطويرها وإعادة تنظيمها من خلال فهمه الجديد للتاريخ ، ومن خلال نظرته الشاملة النابعة من ثقافته الواسعة وإدراكه للمغزى السياسي « للصورة التاريخية » . من هنا صار ابن إسحاق شيخ كُنْتُــَّابِ السيرة ، وصار مَنْ كتبوا بعده عيالاً عليه . وقد شعر كاتب سيرة كَابِن سيَّد النَّاس بعد ذلك بقرون أنَّ سيرة النبي نفسها وقيمتها التاريخية تتمرضان للخطر إن تعرضت الثقة بابن إسحاق المؤرّخ للتساؤل ، لذا فقد رأى واجبًا عليه أن يعقد في مطلع سيرته فصلًا للدفاع عن ابن إسحاق في وجــه ناقىدىە (۲) .

<sup>(</sup>١) عن كتاب السيرة الأوائل ، قارن مقالات هوروفتر في Islamic Culture I,II وقد ترجمها د . حسين نصار بعنوان « المغازي الأول ومولفوها » ١٩٤٩ . وقارن،عبدالِعزيز الدوري : علم التاريخ عند العرب ٢٠ – ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ١٠/٠ – ١٠

ومع أن الدراسات عن ابن إسحاق ثعددت منذ مطلع هذا القرن (۱) ، لكن هناك صعوبات لا يمكن تخطيها تحول دون الوصول إلى نتائج 'يطمأن إليها في هذا المجال . إن المادة التي اعتمدت عليها هذه الدراسات قليلة وغيير أصيلة تماماً ، ذلك أن ما كتبه ابن إسحاق لم يصل إلينا بشكله الأول ، بـل وصلنا بعد تهذيبه وتعديله من قبل آخرين أشهرهم وأهمهم ابن هشام . وكنت وصلنا بعد تهذيبه وتعديله من قبل آخرين أشهرهم وأهمهم ابن هشام . وكنت قد حصلت منذ سنوات على مصورة قطعة من سيرة ابن إسحاق موجودة بالمختبة الظاهرية بالمغرب ، ضمعتها إلى أوراق من قسم المفازي موجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق ، ثم قمت بمقارنة المواد والأخبار الموجودة في هاتين القطعتين بما عند ابن هشام مما يقابلها فاتضحت لي أهمية نشرها .

ولد محمد بن إسحاق بالمدينة حوالي عام ٥٥ هـ/ ٢٠٥ م ٢٠٠٠ ويها نشأ وأدرك بعض الصحابة ، لكن أكثر سماعه كان من أبناء الصحابة ، وقد سمع من أبيه وكبار التابعين بالمدينة ، ثم رحل في طلب العلم إلى مصر ، ونحن نعلم أنه كان بالإسكندرية عام ١١٩ هـ/ ٧٣٨ م ، ثم عاد إلى المدينة وبدأت شهرته بسعة الرواية تنتشر ، وإلى هذه الفترة تعود منازعاته مع عالمي المدينة بنائس المشهورين آذذاك : هشام بن عروة بن الزبير ( – ١٤٦ ه ) ، ومالك بن أنس ( – ١٧٩ ه ) ، أما هشام بن عروة فقد اتهمه بالكذب لأنه كان يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، وكان هشام بن عروة مُنكر سماع

<sup>(</sup>١) كتب يوهان فك دراسة عنه (عام ه ١٩٢ ) ، كيا نَشَرَ فيشر أساء الرجــــال الذين رووا عنه . ودرس هوروفتز عمله في مقالاته السالفة الذكر ، وقارن الدوري ٧٧ – ٣٣ ٠

ابن إسحاق لها ويقول: أهو كان يدخل على امرأتي (١) ؟. وربما رمى هشام بن عروة من وراء ذلك إلى الحط" من منزلة ابن إسحاق لأنه كان مولى ، فقد احتل خالد بن الوليد عام ١٢ هـ / ٦٣٣ م مدينة عين التمر بالعراق وأسر فتيانا كانوا يدرسون في دير هناك ، وكان من هؤلاء سيرين أبو محمد بن سيرين ويسار جد محمد بن إسحاق الذي كان مولى قيس بن نحرمة ، ويروي الخطيب البغدادي خبراً مفاد ، أن خياراً والد يسار هو الذي أسر وكان مولى قيس بن نحرمة بن المطلب ابن عبد مناف ، ويبدو أن لأصول ابن إسحاق الكتابية أثراً في كتاباته كما يبدو ذلك من قصصه ورواياته عن عصور ما قبل النبي ، ويبدو أنه كان يعرف السريانية فربما ظلت تلك اللغة متوارثة في أسرته ، على أنه ربما عرف كل ذلك أثناء إقامته بمصر التي امتدت إلى بضع سنوات ،

ويمكن فهم أنزاعه مع مالك من زاوية أخرى ، فقد بلغ مالكا عنه أنسه يقول: إعرضوا علي حديث مالك فأنا بيطاره! فقال مالك: وما ابن إسحاق ؟! إنما هو دجال من الدجاجلة! نحن أخرجناه من المدينة (٢). لا مانع من فهم هذا النزاع على أنه نزاع بين أبناء الحرفة الواحدة ، وقد كان العلماء قديماً يقولون: المعاصرة حجاب! لكننا نحسب أن الأمر يتعدى ذلك ، إذ أن طبيعة الكتابة التاريخية التي عمل ابن إسحاق في بجالها أرغمته على التحليل بعض الشيء من طرائق المحد ثين الشديدة التدقيق ، والحرفية المنحى ، والبالغة الإيجاز ، وطبيعي أن ينظر مالك إلى ذلك كلا وهو المحدث المتحرج بنظرة كلها شك وريبة . والإشارة الأخرى في حديث مالك عن ابن إسحاق من المدينة . لقد بالفة الأهمية ، إنه يزعم أنه هو وأمثاله أخرجوا ابن إسحاق من المدينة . لقد بالفة الأهمية ، إنه يزعم أنه هو وأمثاله أخرجوا ابن إسحاق من المدينة . لقد بالفة الأهمية ، إنه يزعم أنه هو وأمثاله أخرجوا ابن إسحاق من المدينة . لقد بالنزاع إذن وجه آخر لا يمكن اعتباره علميا محضاً بل له جانبه السياسي .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢١٦/١ ، وفيات الأعيان ٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٨ / ٧ – ٨ ، وقارن : تاريخ الاسلام ٣٧٨/٦ ، طبقات خليفه ٧ / ٠٠٠ ، النجوم الزاهرة ٢/١ ، مرآة الجنان ٢ / ٠٤٠ .

والمصادر تؤيد دعوى مالك ، فقد اشتهر عن ابن إسحاق بعد عودته من مصر القول بالقدر وجليد على ذلك بالمدينة ، ويبدو أن ابن إسحاق لم 'ينكر التهمة ، فقد دافع عن نفسه عندما اتهمه هشام بن عروة بالكذب على امر أته ، لحكنه لم يقل شيئاً عندما بلغه اتهام مالك له بالزندقة ، ولا يعني ذلك أنه كان زنديقا ، ولكن تلك كانت التهمة التي يوجهها محافظو الرواة إلى القائلين بالقدر من علماء البصرة وغيرها (۱) . بالإضافة إلى ذلك سرى اتهامه ، بالتشيئع ، وكانت تلك تهمة تنال أكثر الذين يعملون في مجال سيرة النبي (۱) ، وقديما ود عبد الملك بن مروان لو لم ينشغل أحد بالسيرة لما فيها من تقديم لبني هاشم وللأنصار ! (۳) .

دفع هذا كله ابن إسحاق إلى مفادرة المدينة وكان «قد ضاق واشتد ت حاله » وتوجه من هناك إلى الكوفة » ولا بد أن يكون ذلك قبل بناء بغداد » لكن بعد ولاية المنصور للخلافة أي بين ١٣٦ ه و ١٤٤ ه ، لأننا نقرأ في المصادر أنه أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة « فكتب له المفازي ، فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب (٤) . وتوجّه أنه إلى أبي جعفر المنصور لم يتم مصادفة ، فقد كان يعرفه في الغالب قبل وصول العباسيين إلى السلطة ، كما أنه كانت للعباسيين عمولات طبة بالقدرية في أول الأمر كما أتظهر أه المصادر التي تلح على محاولات كيا جعفر للتقرب من عمرو بن عبيد وغيره من قد رية البصرة في مطالع خلافته (٥) ، وكان القدرية قد دخلوا في صفوف المعارضين للأمويين منذ ثورة ابن الأشعث ٨٢ – ٨٤ ه و استمر عداؤهم لهم حتى سقوط دولتهم عام ١٣٢ه (١٢)

١) قارن ، تاريخ الاسلام ٢/٧٣ ، معجم الأدباء ١٠/١٨ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٧/١٨ - ٨ . (٣) الموفقيات ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٨ / ٦ ، وفيات الأعيان ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>ه) قارن:البيان والتبيين ١٤/٤ \_ ه ٢٠العقد الغريد٣/٣ ، عيون الأخبار ٣٣٧/٢ .

R. Saiyid: Die Revolte des Ibn al-Asat und die : نارن (٦) Koranleser (Freiburg 1977) P. 127 – 290 ff.

فيا عدا الشهور التي تولى فيها يزيد بن الوليد بن عبد الملك السلطة بعد انقلاب قاده قد رية الشام ، ولا شيء ينع من تصور كون العباسين قد حاولوا استغلال معارضة الحركة القدرية للأمويين لصالحهم ، وربدا أوضح ذلك بعض الغوامض في قيام الدعوة العباسية .

مها يكن من أمر يبدو أن ابن إسحاق كان قــد صنَّف السيرة أو جزءاً منها قبل مفادرة المدينة ، وعندما نزل بالكوفة حدَّث عنه كوفيون كثيرون ، ثم انتقل إلى بغداد في ركاب المنصور بعد بناء المدينة فحدَّث عنه بها آخرون . ويُهمُّنا هنا أن نذكر ثلاثة من هؤلاء الذين حدَّثوا عنه لصلتهم بسيرته ، إنهم : زياد بن عبد الله المكتائي ( ١٨٣ ه / ٧٩٩ م ) ، ومحمد بن سلمة الحرَّاني ( ١٩١ هـ / ٨٠٧ م ) ، ويونس بن 'بكير ( ١٩٩ هـ / ٨١٤ م ) . وقعد كلُّف المنصور ابن إسحاق بملازمة ابنه المهدي، فصحبه طويلًا وسافر معه إلى خراسان حبث حدَّث هناك بالري وأملي . وبأمر من المنصور صنَّف ان إسحاق السيرة للمهدى فلما اطلم علمها المنصور طلب إلسه القمام ببعض التعديلات فيها • و هكذا تكوُّنت ثلاث « 'نسخ من السيرة » ، تلك الأولى من العهد المدنى ، والثانية من العهد الكوفي ، والثالثة من العهد المفدادي ، وقد بقيت أجزاء من النسختين الأولى والثانية تسمحان لنـــا بالذهاب إلى أنّ المنصور أراد من ان إسحاق التركنز بشكل أوضح على دور العباس بن عبد المطلب وأخباره مع النبي وخدماته الحُللي للإسلام وربما رافق ذلك طمس بعض ما يتصل بنواحي ضعف العماس وأعماله المعادية للرسول قبل إسلامه. ونرى أن رواية يونس بن بُكُم 'تَمُدِّل الشَّكُل الأول غالماً بينا 'تَمُثِّل رواية البكِّائي'' الشَّكُل الثاني ورواية محمد بن سلمة الحرّاني الشكل الثالث. ونستند في ذلك إلى الطابع الشيعي الشديد الذي يبدو في بعض روايات يونسُس من بُكير، ففي رواية لسلمان الفارسي

<sup>(</sup>١) عن رواية البكائي ، قارن : الروض الانف ١٠٦/٣

يقول الرسول عليه إن عليا خير الوصيين ، كما أن سبطيه خير الأسباط ، بينا يذهب أن إسحاق في رواية في نسخة محمد بن سلمة الحر اني إلى أن قوله تعالى في سورة الأنفال ( رقم ٢٩ ) « يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخنا منكم ويففر لكم والله غفور موحم ، ونزل في العباس الذي كان يقول : في نزلت حين ذكرت لرسول الله عنا إسلامي وسألته أن يقاصني بالعشرين أوقية التي أخذ مني . . الخ . ويدل هذا على ميول عباسية للمؤلف لم تكن في نسخته الأولى ، أما رواية البكائي فلم تصل إلينا للأسف في شكلها الأول بل نالها تعديل ابن هشام واختصاره . على أن رأينا هذا يبقى على كل حسال عوضة للنقاش لأننا لا نملك حتى الآن نسخة كاملة لإحدى الروايات الثلاث بحيث تمكن المقارنة ، ويكن التحقق التام .

معلوماتنا عن ابن هشام الذي هذّب رواية البكّائي قليلة ، وقد ذكر السهيلي في « الروض الأنف » أنه كان 'يدعى عبد الملك بن هشام ، وأنه كان مشهوراً بحمل العلم ، متقدماً في علم النسب والنحو ، وهو حميري معافري بصري الأصل ، مصري المنشأ والوفاة . وزاد ابن خلكان نقلاً عن ابن يونس صاحب « تاريخ مصر » أنه توفي لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ثماني عشر ومائتين ، بينا أكد السهيلي وفاقه عام ٢١٣ ه (١١) . ويبدو أن عبد الملك بن هشام صادف أمامه عندما أراد تهذيب سيرة ابن إسحاق نص رواية البكائي لها مكتوبا ، ولا ندري كيف أخذه عن البكائي ، هل بطريق والواية أم بطريق « الوجادة » و « الإجازة » ، إنه لا يصر على أي حال بشيء من ذلك في مطلع تهذيبه ، يبدأ هكذا : « قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام : هذا كتاب سيرة رسول الله على عمد بن عبد الله بن عبد الملك ، واسم عبد المطلب ، عبد المطلب شيبة بن هاشم ، واسم هاشم عمرو . . » ، ثم يقول بعد انتهاء

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٧/٠/١ ، الروض الانف ٧/١ .

سرده للنسب الشريف: ﴿ قَالَ أَبُو مُحمَّدُ عَبِدُ الملكُ بِنْ هَشَامٍ : حَدَثْنَا زَيَادُ بِنْ عَبِدُ الله البكتائي عن محمد بن إسحاق المطلبي بهــــذا الذي ذكر ت من نسب محمد رسول الله – عَلَيْتُهُ – إلى آدم عليه السلام ، . وهنا يبين ابن هشــــــام خطته في الكتاب كله فيقول: د . . تارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مها ليس لرسول الله عليه فيه ذكر ، ولا نزل فيه من القرآن شيء ، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه لما ذكرت من الاختصار ، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعريع رفسُها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء ُ بعض الناس ذكره ، وبعض لم 'يقِر" لنا البكَّائي بروايته ، ومُستقص \_ إن شاء الله تعالى \_ ما سوى ذلك منـــ عبلــغ الرواية له ، والعلم به .. ، ، وقوله ( .. وبعض لم 'يقر" لنا البكــًائي بروايته ، يدل على أنه كان على صلة ما بالبكائي لكن نوع الصلة هذا لا يمكن تحديده بدقة كما ذكرنا سابقًا . والحرية التي 'يظهرها ابن هشام بعدم ذكره للأسانيد ربما لم تعنُد ۗ إليه ، بل مما خلَّفه ابن إسحاق في النص ، وقـــد أكدنا سابقاً على أن طبيعة المادة المكتوبة كانت تقتضي طرائق جديدة تخرج بعض الشيء على طرائق المحدِّثين ، ثم إن علم الإسناد لم تكن أُسُسُه قد استقرت تهاماً في عصر ابن إسحاق. إهمال ابن هشام للإسناد لا يشكل إذن والحالة هذه إشكالًا لا يمكن تخطيه ، لكن مها يؤسف له لجوؤه إلى حذف الكثير من مادَّة ابن إسحاق التي اعتبرها غـير ضرورية ، ثم صيرورته إلى تعديل بعض الأخبار أو تعديل ألفاظها حسبا فهمها ليُكسبَهَا قبولاً أو وضوحاً رأى أنها تفتقر إليها. ولا شك أن تعديلاته وشروحه هذه تأثرت ببيئته الثقافية وطبيعة العصر الذي عاش فيه ، هذا وإن يكن جيلههو الجيل' التالي لجيل ابن إسحاق. كانت اهتمامات ابن هشام اهتمامات لغوية وقد أَثـَّر ذلك تأثيراً كبيراً على طريقته في اختيار الأخبار وفي إيرادها . وقد ذهبت بعضُ اهتمامات ابن إسحاق التاريخية والإخبارية ضحية دقة ابن هشام اللغوية . ولعله من المفيد أن نقارن عمل ابن هشام ليس فقط بالقرطـ الباقية من

الروايتين الأخريين لابن إسحاق ، لكن أيضاً بالمصادر التي نقلت عن ابن إسحاق بطريق ابن هشام أو بطريق آخر . وفي « تاريخ مكة » للفاكهي ( ٢٨٠ هـ ) نصوص كثيرة مقتبسة من ابن إسحاق إما من طريق ابن هشام - البكائي أو من ُطرق أخرى . والأمر كذلك في الأغاني . وقد ذكر ان هشام أسبابًا لحذفه لبعض الأخبار ، من هذه الأسباب أن يكون النص عير ضروري السيرة ، ولا شك أنه عنى بذلك قِسم السيرة الأول (١) الذي سمًّا، أن إسحاق بالمبتدأ، ومقارنة ُ الجزء الباقي من هذا المطلع بمطلع الطبري مثلًا 'تظهر' أن هــذا القسم المحذوف كبير نسبياً . هذا ولا يقلسُّل من قمة المحذوف استناده إلى الأساطير والإسرائيليات. ومن أسباب انهشام في الحذف أن يكون الشعر ُ غير معروف عند أهل العلم ، ومـع أنَّ معرفة ابن إسحاق بالشعر لم تكن على ما 'يرام(٢) إلا أنه كان بوسع ان هشام أن يدع ذلك لعلماء الشعر ولا يستبقهم بحذف وتعديل كهذا بداعي الاختصار . على أن هذا كله يبقى له وجه واعتبار إذا ما قورن بأسباب ان هشام الأخرى للحذف « .. وبعض يسوء بعض الناس ذكره .. ، ، ، « وأشياء بعضها يشنُّعُ الحديث به .. » ، إن لهذا النوع من الحذف ولا شكَّ أسبابا سياسية وأخرى تتصل بالصورة التاريخية لعصر ابن هشام عن النبي وصحابتــه .

إن الفائدة ستكون كبيرة لو عثرنا في المستقبل على نسخة كاملة أصيلة من إحدى روايات سيرة ابن إسحاق ، ولكن حتى يتحقق ذلك فإنه لا بد من الاستناد إلى القليل الذي بين أيدينا لتكوين صورة تقريبية عن الإنجاز الرائع الذي حققه ابن إسحاق في مجال تطوير الكتابة التاريخية العربية . إن "طريقة ابن إسحاق في الكتابة والبحث ، ومصادره ، والخلفيات السياسية والاجتاعية

<sup>(</sup>١) عن أقسام سيرة ابن إسحاق ، قارن الدوري : علم التاريخ عند العرب ٢٧ – ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ٨ ، ١١ .

لأخباره ومروياته ، كل ذلك يحتاج إلى دراسة 'مفردة لا يتسع لهـــا الجال هنا ، وهَــمُنَّنا الآن ينحصر في إخراج نصِّ سليم .

تناول ابن إسحاق في كتابه ثلاث موضوعات اعتبرها مترابطة : أخبــــار الخليقة من آدم وحتى إساعيل ، ثم من إساعيل حتى النبي محمد ، ثم حياة النبي محمد وأعماله قبل البعثة وبعدها ، واعتمد في القسم الأول على مادة الإسرائيليات التي تجمعت عند العرب قبله ، والتي أكملها هو خاصة أثناء تحصيله في مصر .

واعتمد في القسم الثاني على مادة عربية شبه أسطورية تتحدث عن أخبار العرب قبل الإسلام وأنسابهم ، وقد صيغت أخبار هذين القسمين بشكل جيد الأداء والعرض أوصل إلى الغرض ، وهو صحة أصول نبوة محمد وارتباطها بغيرها من النبوات التي جاءت خاتمة لها بعدما كانت كل نبوة تبشر سلفاً بهده النهاية الحتمية التقدير .

وبعد الفراغ من هذين القسمين اللذين جاءا كمقدمة أخد ابن إسحاق بالحديث عن النبي محمد ، ولم يسق هذا الحديث كقصة متسلسلة بل ساقه كوقائع بعضها وقع للنبي محمد بالذات ، وبعض آخر لفيره وله مساس قريب أو بعيد به ، وحينا تحدث ابن إسحاق عن النبي محمد أثبت تقريباً جميع المادة الاخبارية التي كان المسلمون قد جمعوها عنه خلال القرن الأول الذي جاء بعد وفاته ، ويبدو أن ابن إسحاق أولى الفترة المكية من حياة النبي اهتاماً أكبر من الفترة المدنية ، وقدم لهذا القسم بمقدمة ذكر فيها علامات النبوة عند النبي محمد ، وروى جميع قصص البشائر التي بشرت بقرب نبوته وصحتها .

وتتجلى عبقرية ابن إسحاق وتفوقه على الذين سبقو. في ترتيبه لكتابه بشكل فيه منطق ونظام ، وترتيبه هذا وإن جاء غير مثالي تماما ، يكفي صاحبه فخراً الإبداع والدنو من درجة الكمال .

ومادة ابن إسحاق غنية للغاية تكاد تكون حاوية لجميع ما تجمع لدى العرب

المسلمين من أخبار ، وهذه « فضيلة لابن إسحاق سبق بها » وقد صنف من بعده قوم آخرون في نفس الموضوع فلم يبلغوا مبلغه ، ومادة ابن إسحاق ، رغم المآخذ ، كبيرة الفائدة اعتمدها غالبية الذين كتبوا أو اهتموا بسيرة النبي بعده، وكانت دائماً موضع دراسة وعناية ،

يقول في هذا الصدد ابن عدي في كتابه « الكامل »: ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن كتب لا يحصل منها علم » وصرف أشفالهم حتى اشتغلوا بمغازي رسول الله على الله على ومبتدأ الخلق ، ومبعث النبي على النبي على الله فهذه فضيلة لابن إسحاق سبق بها ، ثم بعده صنف قوم آخرون ، ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحق ولا علمه ، وقد فتشت أحاديثه الكثيرة ، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ، وربها أخطأ ، أو وهم في الشيء بعد الشيء ، كما يخطىء غيره ، ولم أي تخطف عنه في الرواية عند الثقات والأثمة ، وهو لا بأس به » .

هذا وتعود القطعتان اللتان أقدم لها إلى القسم الثالث من سيرة ابن إسحاق، ولما كان هذا القسم يغطي الفترتين المكية والمدنية من حياة النبي فقد كان من حسن الحظ أن أولى القطعتين تتعلق بالفترة المكية وهي تكاد تغطيها جميعاً، بينا تتعلق القطعة الثانية بالفترة المدنية وهي تروي أخبار الحوادث التي وقعت مع نهاية معركة أحد .

ويوجد من القطعة الأولى محطوطتان واحدة قديمة تعود في تقديري إلى القرن الخامس للهجرة ، وهي موجودة في مكتبة القرويين في فاس ، وتحوي مائية واثنتان وخمسون صفحة ، كتبت بعدة خطوط حسب القاعدة المغربية ، ولقد لحقت أوراق هذه المخطوطة رطوبة شديدة أدت إلى طمس بعضها طمسا كليا والبعض الآخر طمسا جزئيا ، كما سببت خروما لحقت ببعض الأوراق ، وقد جعلت هذه الحالة قراءة المخطوط أمراً في غاية الصعوبة ، ولذلك فقيد استغرق نسخ هذا المخطوط قرابة العام .

وبعدما أنجزت عملية النسخ وكدت أنجز التحقيق تمكنت من الحصول على مصورة لنسخة ثانية من المخطوط موجودة في الخزانة العامة في الرباط ، وهذه النسخة حديثة تعود إلى هذا القرن أو القرن الماضي على أبعد الحدود ، وخطها مغربي جميل ، إنما فيه من الأخطاء والتصحيفات ما لا يحصى ، ويبدو أن هذه النسخة قد اعتمدت على النسخة الأولى، وهي تتألف من مائة وست وستين صفحة ، ورغم ما فيها من أخطاء وتصحيفات فقد أفادتني فائدة كبيرة وأنقذتني من الوقوع في بعض الأخطاء .

أما القطعة الثانية فهي عبارة عن أوراق فيها جزء واحد صغير من أجزاء المفازي ، كان الأستاذ ناصر الدين الألباني قد عثر عليها في المكتبة الظاهرية بدمشق ، و كنت عام ( ١٩٦٤ ) قد كلفت أحد النساخ بنسخ هذا الجزء ففعل ، ويبدو أن المخطوط الأصلي منه يعود إلى القرن الخامس للهجرة ، وكان صاحبه طاهر بن بركات الحشوعي (ت: ١٨٦ هم ١٠٩٠ م) من رجال الحديث ، وقد سمعه في دمشق مع كامل السيرة ، بحضور جملة من علماء عصره ، من الخطيب البغدادي سنة و أربع وخمسين وأربعائة ، وكان البغدادي قد جاء إلى دمشق قبل قرابة أربع سنوات ، تاركا بغداد إثر فتنة البساسيري ، وقد ترك لذا بعض قبل قرابة أربع سنوات ، تاركا بغداد إثر فتنة البساسيري ، وقد ترك لذا بعض قبل قرابة أربع سنوات ، تاركا بغداد إثر فتنة البساسيري ، وقد ترك لذا بعض قبل قرابة أربع سنوات ، تاركا بغداد إثر فتنة البساسيري ، وقد ترك لذا بعض قبل قرابة أربع سنوات ، تاركا بغداد إثر فتنة البساسيري ، وقد ترك لذا بعض قبل قرابة أربع التي حملها معه إلى دمشق ومنها سيرة ابن إسحاق .

وفي تحقيقي لهاتين القطعتين صرفت جهدي نحو إخراج نص صحيح، وسعيت نحو الإقلال من الحواشي ما أمكن ، وكان ضبط الشعر الموجود فيها ، خاصة في القطعة الأولى أمراً ليس بالهين ، لركاكة هذا الشعر المنظوم ، ولعدم وروده في مصادر أخرى ، وقد استعنت بعدد من ذوي الاختصاص باللغة العربية كها استخدمت المعاجم خاصة لسان العرب ونحصص ابن سيدة والقاموس المحيط وسواهم ، كها استعنت بعدد كبير من مصادر السيرة وكتب أخبارها ، وفي تحديد الأماكن كان مصدري الأساسي معجم البلدان لياقوت ، وبالاضافة له

استخدمت كتب المكتبة الجفرافية العربية وخاصة صفة الجزيرة للهمداني .

إن أملي كبير بأن أكون قد أعطيت الموجود من سيرة ابن إسحاق ما يستحقه من جهد واهتمام، والله تعالى هو الموفق وهو من وراء القصد فله الحمد والمنة والصلاة والسلام على الإنسان الكامل والنبي المعصوم محمد بن عبد الله .

دمشق ۱۹۷۲/۸/۱۵

سهیل زکار



## من كتاب المفازي

الجزء الاول

رواية يونس بن بكير

عن محمد بن اسحق

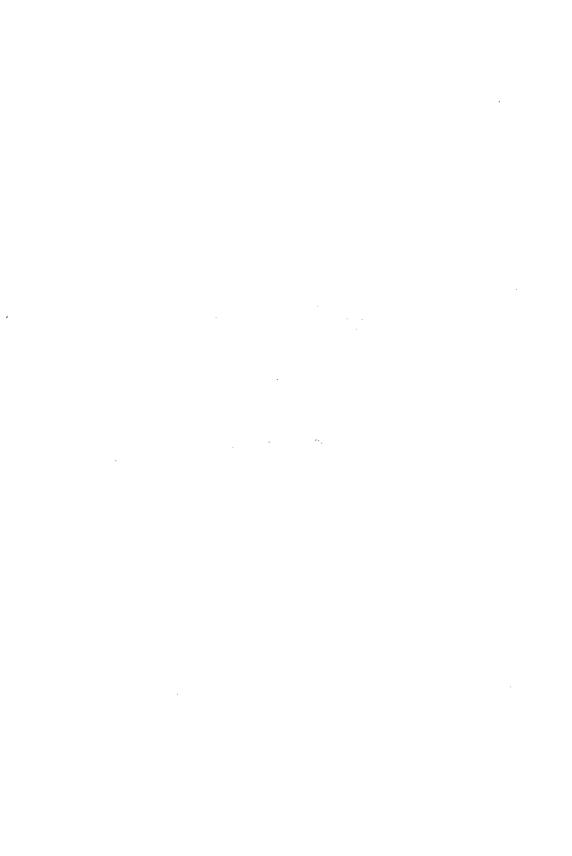

(۱) حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : نا يونس بن بُكير قال : كل شيء من حديث ابن إسحق مسند ، فهو أملاه علي " ، أو قرأه علي " ، أو حدثني به ، وما لم يكن مسنداً ، فهو قراءة ؛ قرىء على ابن إسحق .

حدثنا أحمد قال: نا يونس ، عن محمد بن إسحق ، قال: بينا عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ناغا في الحجر ، عند الكمية ، أتي ، فأمر بحفر زمزم . ويقال إنها لم تزل دفينا بعد ولاية بني إساعيل الأكبر وجرهم (٢)، حتى أمر بها عبد المطلب ، فخرج عبد المطلب إلى قريش ، فقال: يا معشر قريش ، إني قد أمرت أن أحفر زمزم ، فقالوا له ؛ أبيتن لك أين هي ؟ فقال : لا ، قالوا : فارجع إلى مضجعك الذي أريت فيه ما أريت ، فإن كان حقا من الله عز وجل بين لك ، وإن كان من الشيطان لم يعد إليك ، فرجع فنام في مضجعه ، بين لك ، وإن كان من الشيطان لم يعد إليك ، فرجع فنام في مضجعه ، فأتي فقيل له : احفر زمزم ، إنك إن حفرتها لم تندم ، هي تراث من أبيك الأقدم ، لا تنزف الدهر ولا تذم ، تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام حافل لم يقسم ، ينذر فيها ناذر لمنعم (٢)، فهي ميراث وعقد محكم ، لست كبعض ما قد يعلم ، وهي بين الفرث والدم .

فقال حين قيل له ذلك : أين هي ؟ فقيل له : عند قرية النمل ، حيث ينقر الغراب غداً ، فغدا عبد المطلب ومعه الحارث ابنه ، ليس له ولد غيره ، فوجد

<sup>(</sup>١) من المؤكد أن هذا ليس أول الجزء بل فقد منه ما لا ندري كميته ، ذلك أن تقسيم كل كتاب الى أجزاء مسألة ارتبطت أحياناً برغبة النساخ وسواهم أكثر منها برغبة المؤلف وصنيعه. (٢) أي منذ سيطرة خزاعة علىمكة .

<sup>(</sup>٣) وقع طمس في الأصل استمين على توضيحه بما ورد عند ابن هشام .

قرية النمل ، ووجد الغراب ينقر عندها ، بــين الوثنين : إساف ونائلة ، اللذين كانت قريش تنحر عندهما (١) .

حدثنا أحمد قال: نا يونسُ بن 'بكير، عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزام، عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد بن 'زرارة، عن عائشة زوج النبي عليه أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجل وامرأة من مُجرهم زنيا في الكعبة ، فمسخا حجرين .

حدثنا أحمد ، نا يونس عن ابن إسحق قال : فجاء عبد المطلب بالمعول ، فقام ليحفر ، فقالت له قريش حين رأوا جده : والله لا ندعك تحفر بين صنمينا هذين اللذين ننحر عندها ، فقال عبد المطلب لابنه الحارث : دعني – أو : ذد عني – حتى أحفر ، فوالله لأمضين لما أمرت به ، فلما رأوا منه الجد ، خلوا بينه وبين الحفر ، فكفوا عنه ، فلم يمكث إلا قليلا حتى بدا له الطوي ، فكبر (٢) ، فعرفت قريش أنه قد صدق وأدرك حاجته ، فقاموا إليه ، فقالوا : إنها بئر أبينا إساعيل ، وإن لنا فيها حقا ، فأشر كنا معك فيها .

قال: ما أنا بفاعل ، وإن هذا لأمر قد 'خصصت به دونكم ، وأعطيته من بينكم ، قالوا: فأنصفنا ، فإنسا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها ، قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أخاصمكم إليه ، فقالوا: كاهنة بني سعد بن 'هذَيم ، قال: نعم ، وكانت بأشراف الشام .

حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : نا يونسُ عن ابن اسحق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن 'زرير الغافقي قال : سمعت علي بن أبي طالب ، وهو يحدث حديث زمزم فقال : بينا عبد المطلب نائم في الحجر ، أتي ، فقيل له : احفر بَرَّة ، فقال : وما بَرَّة ؟

<sup>(</sup>١) يروى أنهما كانا وجلا وامرأة فسقا في الكعبة فمسخا ، فأقامهما أهل مكة للعبرة ثم مع مرور الأيام غدوا من أوثان أهل مكة المقدسة .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والتكبير من محدثات الاسلام .

ثم ذهب عنه ، حتى إذا كان الغد نام في مضجعه ذلك ، فأتي ، فقيل له : احفر المضنونة ، فقال : وما المضنونة ؟ ثم ذهب عنه ، حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه ، فأتي ، فقيل له : احفر طيبة ، فقال : وما طيبة ؟ ثم ذهب عنه ، فلما كان الغد عاد لمضجعه فنام فيه ، فأتي فقيل له : احفر زمزم ، فقال : وما زمزم ؟ فقال : لا تنزف ولا تذم ، ثم نعت له موضعها .

فقام فحفر حيث نعت له ، فقالت له قريش : ما هذا يا عبد المطلب؟ فقال: أمرت بحفر زمزم ، فلما كشف عنه ، وأبصر وا الطوي ، قالوا : يا عبد المطلب إن لنا لحقاً فيها معك ، إنها لبئر أبينا إساعيل ، فقال : ما هي لكم ، لقد نخصصت بها دونكم ، قالوا : فحاكمنا ، فقال : نعم ، فقالوا : بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هذيم ، وكانت بأشراف الشام .

فركب عبد المطلب في نفر من بني أبيه، وركب من كل بطن من أفناء قريش نفر ، وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز فيا بين الشام والحجاز ، حتى إذا كانوا بفازة من تلك البلاد ، فني ماء عبد المطلب وأصحابه حتى أيقنوا الهلكة ، فاستسقوا القوم ، قالوا ما نستطيع أن نسقيكم ، وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم ، فقال عبد المطلب لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك ، قال : فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته بما يقي من قوت ، فكلما مات رجل منكم ، دفعه أصحابه في حفرته ، حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه ، فضيعة رجل أهون من ضبعة جميعكم ، ففعلوا .

ثم قال : والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت ، لا نضرب في الأرض ونبتغي ، عجز . فقال لأصحابه : ارتحلوا ، فارتحلوا ، وارتحل ، فلما جلس على ناقت ، وانبعثت به ، انفجرت عين من تحت خفها بماء عذب ، فأناخ وأناخ أصحابه ، فشربوا ، واستقوا وسقوا ، ثم دعوا أصحابهم : هلموا إلى الماء ، فقد سقانا الله عز وجل ، فجاؤوا فاستقوا وسقوا ، ثم قالوا : يا عبد المطلب ، قد والله 'قضي لك ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة ، لهو الذي سقاك زمزم ، انطلق ، فهي لك ، فما نحن بمخاصميك .

حدثنا أحمد بن عبد الجبار: نا يونسُ بن بكير عن ابن إسحق ، قال : فانصرفوا ومضى عبد المطلب فحفر ، فلما تبادى به الحفر ، وجد غزالين من ذهب ، وهما الغزالان اللذان كانت بجرهم دفنت فيها حين أخرجت من مكة (١١)، وهي بئر إساعيل بن إبراهيم ، التي سقاه الله عز وجل حين ظمىء ، وهو صغير .

حدثنا أحمد : نا يونُس عن ابن إسحق ، قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : ما زلنا نسمع أن زمزم همزه جبريل بعقبه لإساعيل حين ظمى .

حدثنا أحمد: نا يونُس ، عن سعيد بن مَيْسَرة البَكري ، قال : حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال : لما طردت هاجر أم إساعيل القبطية سارة ، ووضعها إبراهيم بمكة ، عطشت هاجر ، فنزل عليها جبريل ، فقال لها ، من أنت ؟ فقالت : هـذا ولد إبراهيم ، فقال : أعطشانة أنت ؟ قالت : نعم ، فبحث يجناحه الأرض ، فخرج الماء ، فأكبت عليه هاجر تشربه ، فلولا ذلك لكانت أنهاراً جارية .

نا أحمد: حدثنا يونسُ ، عن ابن إسحق ، قال : فلما حفر عبد المطلب زمزم ، ودله الله عز وجل عليها ، وخصه بها ، زاده الله عز وجل شرفاً وخطراً في قومه ، وعطلت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت ، فأقبل الناس عليها الناس بركتها ومعرفة فضلها ، لمكانها من البيت ، وأنها سقيا الله عز وجل اساعيل . حدثنا أحمد ، قال : ثنا يونس عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت

<sup>(</sup>١) تبعاً للروايات كانت جوهم ، وهي من قبائل العرب البائدة ، أول من سكن مكة أيام اساعيل بن ابراهيم عليهما السلام ، وظلت فيها حتى حدث سيل العوم ، وقامت هجرة الأزد الكبرى من اليمن نحو الشهال، واستولت فئة من المهاجرين عرفت باسم خزاعة على مكة وأخرجت جرهم منها ، وظلت خزاعة في مكة حتى أخرجها قصي بن كلاب وأسكن قومه من قريش فيها .

طلحة ، عن عائشـــة زوج النبي عَلِيْكُ أنها قالت : ماء زمزم طعام طعم ، وشفاء سقم .

حدثنا أحمد قال: ثنا يونس ، عن ابن إسحق قال: ووجد عبد المطلب أسيافاً مع الغزالين ، فقالت قريش: لنا معك يا عبد المطلب في همذا شرك وحق ، فقال: لا ، ولكن هلموا إلى أمر نصف بيني وبينكم ، نضرب عليها بالقداح (۱) ، فقالوا: فكيف تصنع ؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ، ولكم قدحين ، ولي قدحين ، فمن خرج له شيء كان له ، فقالوا: قد أنصفت ، وقد رضينا ، فجعل قدحين أصفرين للكعبة ، وقدحين أسودين لعبد المطلب ، وقدحين أبيضين لقريش ، ثم أعطوها الذي بضرب بالقداح ، وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول:

اللهم أنت الملك المحمود ربي وأنت المبدىء المعيد وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت ما تريد لموضع الحليكة والحديد فبيتن اليوم لما تريد إني نذرت عاهد العهود أجعله ربي فلل أعود

وضرب صاحب القداح ، فخرج الأصفران على الفزالين للكعبة ، فضربها عبد المطلب في باب الكعبة ، فكانا أول ذهب حليته ، وخرج الأسودان على السيوف والأدراع (٢) لعبد المطلب فأخذها .

<sup>(</sup>١) القداح أسهم خشبية كان يكتب على بعضها ، أو يتم تلوينها وتطمر في الرمل ثم تستخرج واحداً تلو الآخر فما جاء فيها أخذ بسه ، ومن أجل مزيد من الشرح أنظر سيرة ابن هشام : ١ / ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد ذكر الأدراع في مطلع الخبر .

وكانت قريش ومن سواهم من العرب إذا اجتهدوا في الدعاء، سجعوا وألفوا الكلام ، وكانت فيما يزعمون قلما تتردّ إذا دعا بها داع .

حدثنا أحمد قال : نا يونُس عن ابن إسحق ، قال ؛ حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الله بن خريت - وكان قد أدرك الجاهلية – قال : لم يكن من قريش فخذ إلا" ولهم ناد معلوم في المسجد الحرام يجلسونه ، فكان لبني بكر مجلس تجلسه ، فبينا نحن جلوس في المسجــــد ، إذ أقبل غلام ، فدخل من باب المسجد مسرعاً حتى تعلق بأستار الكعبة ، فجاء بعده شيخ يريده ، حتى انتهى إليه ، فلما ذهب ليتناوله يبست يداه ، فقلنا ما أخلق هذا أن يكون من بني بكر ، فتحقبناه العرب مع ما تحدّث به عنا ، فقمنا إليه ، فقلنا : ممن أنت ؟ فقال : من بني بكر ، فقلنا : لا مرحباً بك ، ما لك ولهذا الغلام ؟ فقال الغلام : لا والله (١١) ، إلا أن أبي مات ونحن صبيان صغار ، وأمنا مؤتمة لا أحد لها ، فعاذت بهذا البيت ، فنقلتنا إليه وأوصت فقالت : إن دْهبت وبقيتم بعدي فظلم أحد منكم ، أو ركب بكم أمر ، فمن رأى هذا البيت فليأته فيتعوذ به فإنه سيمنعه ، وإن هذا أخذني واستخدمني سنين ، واسترعاني إبله ، فجلب من إبله قطيعًا ، فجاء بي معه، فلم رأيت البيت ذكرت وصاة أمي ، فقلنا : قد والله أرى منمك ، فانطلقنا بالرجل ، وإن يديه لمثل العصوين قد يبستا ، فأحقبناه على بعير من إبله ، وشددناه بالحبال ، ووجهنا إبله ، وقلنا : انطلق لعنك الله .

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن أبي بكر أنه قال: كنت امرءاً تاجراً ، فسلكت ثنية في سفر لي ، فإذا رجل منها يقول: أتؤمني أؤمنك ؟ فقلت: نعم ، فقال: أدنه ، فأتيته ، فإذا هو نهيش قد أنيبته حية أصابته ، فقال: يا عبد الله هل

<sup>(</sup>١) كذا فيالأصل، ويبدو أن جواب الشيخ البكري سقطكما سقط بمض من جواب الغلام .

أنت مبلغي إلى أهلي ها هنا ، تحت هذه الثنية ؟ فقلت : نعم ، فاحتملته على بعيري ، فأتيت به على أهله ، فقال لي رجل من القوم : يا عبد الله ممن أنت ؟ فقلت : رجل من قريش ، فقال : والله إني لأظنك مصنوعاً لك ، والله ما كان لص أعدى منه .

قال: وأضلتني ناقة لي قد كنت أعلفها العجين ، فلما أيست منها ، اضطجعت عند رحلي ، وتقنعت بثوبي ، فوالله ما أهبني إلا "حس مشفرها تحرك به قدمي، فقمت إلىها ، فركستها .

حدثنا أحمد قال: نا يُونُس عن ابن إسحق ، قال: حدثني من سمع عكرمة يذكر عن ابن عباس قال: بينا أنا جالس عند عمر بن الخطاب ، وهو يعرض الناس على ديوانهم ، إذ مر شيخ كبير أعمى يجبذ قائده جبذاً شديداً ، فقال عمر: ما رأيت كاليوم منظراً أسوأ .

قال : فقال له رجل : يا أمير المؤمنين هذا ابن صبغاء البهزي ، ثم السُلمي ، نهيك بريق ، فقال عمر : قد أعلم أن بريقاً لقب ، فيا اسم الرجــل(١) ؟ قالوا : عياض ، قال عمر : ادعوا لي عياضاً ، فدعي ، فقال : أخبرني خبرك وخبر بني صبغاء – وكانوا عشرة نفر – .

فقال عياض: شيء كان في الجاهلية جبه الله بالإسلام ، فقال عمر: اللهم غفراً ، ما كنا أحرانا نتحدث عن أمر الجاهلية مناحين هدانا الله عز وجل للإسلام ، وأنعم علينا به ! فقال : يا أمير المؤمنين كنت امرءاً قد نفاني أهلي ، وكان بنو صبغاء عشرة ، وكانت بيني وبينهم قرابة وجوار ، فتنقصوني ما بي وتذللوني ، فسألتهم بالله والرحم والجوار إلا ما كفوا عني ، فلم يفعلوا ، ولم ينعني ذلك منهم ، فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام ، ثم رفعت يدي إلى الله عز وجل فقلت :

اللهم أدعوك دعاء جاهدا ثم اضرب الرجل فذره قاعدا

اقتل بني الصبغاء إلا واحدا أعمى إذا ما قيد عنتى القائدا

<sup>(</sup>١) أي اسم القائد .

فتتابع منهم تسعة في عام واحد ، وضرب الله عز وجل هذا ، وأعمــــى بصره ، فقائده يلقى منه ما رأيت ، فقال عمر : إن هذا لعجب .

فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين شأن أبي تقاصف الخناعي، ثم الهُذلي، وأخوته ؟ وأخوته أعجب من هذا ، فقال عمر : وكيف كان شأن أبي تقاصف وإخوته ؟ فقال : كان لهم جار هو منهم بمنزلة عياض من بني صبفاء ، فتنقصوه وتذللوه ، فذكرهم الله والرحم والجوار، فلم يعطفهم ذلك عليه، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام ، رفع يديه ثم قال :

اللهم رب كل آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف ان الخناعي أبا تقاصف لم يعطني الحق ولم يناصف فاجمع له الأحبة الألاطف بين قران ثم والتواصف

قال فنزلوا في قليب لهم يحفرونه حيث وصف ، فتهور عليهم ، فإنه لقبرهم إلى يومهم هذا .

فقال رجل من القوم: شأن بني مؤمل من بني نصر أعجب من هذا ، كان بطن من بني مؤمل ، وكان لهم ابن عم قد استولى على أموال بطن منهم وراثة (۱) فألجأ نفسه وماله إلى ذلك البطن ، فتنقصوا ماله وتذللوه وتضعفوه ، فقال : يا بني مؤمل ، إني قد ألجأت نفسي ومالي إليكم لتمنعوني وتكفوا عنسي ، فقطعتم رحمي ، وأكلتم مالي وتذللتموني ، فقام رجل منهم يقال له رياح، فقال : يا بني مؤمل صدق ، فاتقوا الله فيه وكفوا عنه ، فلم يمنعهم ذلك منسه ، ولم يكفوا عنه ، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام وخرجوا عمارا (۲) ، رفع ديمه فقال :

اللهم زلهم عن بني مؤمـــل وارم على أقفائهم بمنكـــل بصخره أو بعض جيش جحفل إلا ً رياحا إنــه لم يفعــــل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي النفس من ذلك شيء !

<sup>(</sup>٢) أي لأداء العمرة .

فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا إلى جبل فأرسل الله عز وجل من رأس الجبل صخرة تجر ما مرت به منحجر أو شجر، حتى دكتهم به دكة واحدة ، إلا ً رياحاً وأهل خبائه ، لأنه لم يفعل .

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هذا للعجب ، لم ترون هذا كان ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين أنت أعلم ، فقال : أما انى قد علمت ذاك ، كان الناس أهل الجاهلية لا يعرفون ربا ولا بعثا ، ولا قيامة ولا جنة ولا ناراً ، فكان الله عز وجل يستجيب لبعضهم على بعض ، للمظلوم على الظالم ، ليكف بذلك بعضهم عن بعض ، فلما بعث الله عز وجل هذا الرسول ، وعرفوا الله عز وجل والبعث والقيامة ، والجنة والنار ، وقال الله عز وجل : « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر (١) ، فكانت المدد والاملاء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ٤٦ .

#### نذر عبد المطلب

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : نا يُونسُس بن 'بكير عن ابن إسحق قال : وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرون ، قد نذر حين لقي من قريش – عند حفر زمزم - ما لقي: لئن ولد له عشرة نفر ، ثم بلغوا معه حتى ينعوه ، لينحرن أحدهم لله عز وجل عند الكعبة ، فلما توافى بنوه عشرة : الحارث ، والزبير ، وحجل ، وضرار ، والمقوم ، وأبو لهب ، والعبـاس ، وحمزة ، وأبو طالب ، وعبد الله ، وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوا له ، وقالوا له : كيف تصنع ؟ فقال : يأخذ كل رجل منكم قدحًا ، فيكتب فيه اسمه ، ثم تأتوني ، ففعلوا ، ثم أتوه ، فدخل بهم على 'هبل في جوف الكعبة ، وكان 'هبل عظيم أصنام قريش بمكـــة ، وكان على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر التي مجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند 'هبل سبعة أقداح ، في كل قدح منها كتاب ، قدح فيه « العقل »(١) ، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقـ داح السبعة ، فعلى من خرج حمله ، وفيها قدح « الغفل » (٢٠) ، وقدح فيه « نعم » للأمر إذا أرادوه ضرب بـــه في القداح ، فإن خرج قدح « نعم » ، عملوا بــ ، وقدح فيه « لا » ، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القبح ، لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدح فيه « منكم » وقدح فيه « من غيركم » وقدح فيه « ملصق » وقدح فيه « المياه » فإذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك، فحيثًا خرج عملوا به،

<sup>(</sup>١) أي الدية . (٢) أي بدون كتابة .

وكانوا إذا أرادوا أن يختتنوا غلاما ، أو ينكحوا منكحا ، أو يدفنوا ميتا ، أو شكرًوا في نسب أحد منهم ، ذهبوا به إلى 'هبل ، وذهبوا معهم بجزور ومائة درهم إلى صاحبه (صاحب القداح) التي يضرب بها ، فأعطوها إياه ، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، وقالوا : اضرب ، اللهم أخر جعلى يديه اليوم الحق ، ثم استقبلوا 'هبل ، فقالوا : يا إلهنا ، هذا فلان بن فلان كها زعم أهله ، يريدون كذا وكذا ، فإن كان كذلك فأخرج فيه « الففل » ، أو د منكم » واقبل هديته . فإن خرج من هؤلاء الثلاثة كتب في قومه وسيطا ، وإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفا ، وإن خرج عليه « ملصق » كانت منزلته فيهم لا نسب ولا حلف ، وإن خرج فيه شيء ما سوى هذا مها يعدلون به « نعم » عملوا به ، وإن خرج « لا » أخروه عامه ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون من أمورهم إلى ذلك ما خرجت به القداح .

فقال عبد المطلب: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه ، وأخبره بنذره ، وأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه ، وكان عبد الله بن عبد المطلب ، أبو رسول الله عليه أصغر بني أبيه (١) ، كان هو والزبير(٢) وأبو طالب لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد الله بن عمران بن مخزوم ، وكان – فيما يزعمون – أحب ولد عبد المطلب إليه ، وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى ، فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها ، قام عبد المطلب عند معبل يدعو و مقول :

اللهم لا يخرج عليه القدح إني أخاف أن يكون فدح إن كان صاحبي للذبح إني أراه اليوم خير قدح

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل المقصود آنئذ ، وبعده ولد لعبد المطلب العباس وحمزة ، أو « أصغر بني أبيه لأمه » ، ذلك أن سياق الحديث يلى بذكر أمه واخوته منها .

<sup>(</sup>٢) المشهور بضبط اسم الزبير هو بضم الزاي المعجمة ، لكن هناك من يروي ضبطها بفتح الزاي المعجمة بعدها باء مجرورة .

حتى يكون صاحبي للمنح يغني عني اليوم كل سرح

فخرج القدح على عبد الله ، فأخذ عبد المطلب بيده ، وأخـــذ الشفرة ، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ، الوثنين اللذين تنحر عندهما قريش ذبائحها ، ليذبجه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ فقـــال : أذبحه ، وأنشأ يقول :

عاهدت ربي وأنا موف عهده والله لا أحمد شيئًا حمده إني أخاف إن أخرت وعده ماكنت أخشىأن يكون وحده أوجع قلبي عند حفري رده

أيام أحفر وبني وحده كيف أعاديه وأنا عبده أن أضل إن تركت عهده مثل الذي لاقيت يوماً عنده والله ربي لا أعيش بعده

حدثنا أحمد قال : نا يُونُس عن ابن إسحق قال : ذكروا أن العباس بن عبد المطلب اجتره من تحت رجل أبيه حتى خدش وجه عبد الله خدشاً ، لم يزل في وجهه حتى مات .

قال ابن إسحق : فقالت قريش وبنوه : والله لا تذبحــ أبداً ونحن أحياء حق نعذر فيه ، لئن فعلت هذا لا يزال رجل يأتي بابنه حتى يذبحه ، فما بقــاء الناس على ذلك .

قال ابن إسحق : وقال المفيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم - وكان عبد الله ابن عبد المطلب ابن أخت القوم - : والله لا تذبحه أبداً حتى نعذر فيه ، فإن كان فداء ، فديناه بأموالنا ، وقال فيما يزعمون في ذلك شعراً حين أجمع عبد المطلب في ذبح عبد الله بما أجمع :

وا عجبي من قتل عبد المطلب و ذبحه خرقاً يا شيب لا تعجل علينا بالعجب فما ابننا بشرط

وذبحه خرقاً كتمثال الذهب في ابننا بشرط القوم النجب

ولا ابنكم بالمستذل المغتصب فسوف أفديه بمالي والسلب أشوس آباء قبيحات الحطب ذبحاً كما يذبح معتور النصب لا يعجل المذبوح حتى نضطرب بكل مصقول رقيق ذي شطب

نفاديه (۱) بالمال حتى نحترب وسوف ألقى دونه من الغضب ما ذبح عبد الله فينا باللعب كلا ورب البيت مستور الحجب ضرباً يزيل الهام من بعد الغضب كالبرق أو كالنار في الثوب العطب

قال أبو عمرو : ويقال : القطب والعطب ، القطن .

كلا ورب البيت ذي الأنصاب ورب كل قريب الدار أو منتاب يزور ما قتل عبد الله باللهاب أغر به ابن نساء سطة (٢) الأنساب أغر به وبين مخزوم ذوي الأحساب أهل المتم على ذلك بالأذناب حق تذ بكل عضب ذائب اللهاب ذي رون تلقاه في الأقران ذا أنداب إن لم يتقلت وما قولي بالمهاب يا شيب إن لنا إن جرت في الخطاب أخوال لن يسلموه الدهر للهاداب حتى يمت لن يسلموه الدهر للهاد دماء قوم حرم الأسلاب

ورب ما أنضى من الركاب يزور بيت الله ذا الحجاب من بين رهط عصبة شباب أغر بسين البيض من كلاب أهل الجياد القب والقباب حتى تذوقوا حمس الضراب ذي رونتي في الكف كالشهاب إن لم يعجل أجل الكتاب يا شيب إن الجور ذو عقاب أخوال صدق كأسود الغاب أحوال صدق كأسود الغاب

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل : كذا قال ، إنما هو : نفديه بالأموال ، صح .

<sup>(</sup>٢) أي عوالي الأنساب .

#### فقال عبد المطلب عند ذلك:

الله ربى وأنا موف نذره

أخاف ربي إن عصيت أمره والله لا يقدر شيء قدره فهو ولمي وإلسه عمره هذا بني قد أردت نحره فإن تؤخره وتقبل عذره وتصرف الموت له وحذره وتصرف الموت فلا نضره من جهد إنسان ولا تعره سواك ربي ويكون قره لكل عـن ناظر تسره أعطمته رب فـلا تعره

لحسنزن يوجعني مسره

فقالت له قريش وبنوه لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فإن به عرَّافة يقال لها نجاح ، لها تابع فسلما ، ثم أنت على رأس أمرك ، فإن أمرتك بذبحه ، ذبحته ، وإن أمرتك بغير ذاك مها لك وله فنه فرج قبلته ، فقال : نعم .

فانطلقوا حتى قدموا المدينة ، فوحدوهـا فما يزعمون بخبير ، فركبوا حتى جاءوها ، فسألوها، وقص علمها عمد المطلب شأنه وشأن ابنه وما كان نذر فمه، فقالت لهم : ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي، فأسأله ، فخرجوا من عندها، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويقول :

> فإنى أرجو لما قد أذر لأن يكون سيداً للبشر

ثم غدرا إليها ، فقالت : نعم ، قد جاءني الخبر ، فكم الدية فيكم ؟ فقالوا : عشرة من الإبل؛ وكانت كذا\_ك ، فقالت : فارجعوا إلى بلادكم ، فقدموا صاحبكم ، وقدموا عشراً من الإبــل ، ثم اضربوا علمها بالقــداح ، فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى بوضى ربكم عز وجل ، فإذا خرجت القداح على الإبل ، فقد رضي ربكم ، فانحروها عنه ، ونُحِتى صاحبكم .

فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلما أجمعوا لذلك الأمر ، قام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ، ويقول : اللهم إنك (۱) فاعل لما ترد إن شئت ألهمت الصواب والرشد إني مواليك على رغم معد وساقي حجيجك الأبد (۲) أورثني سقياهم أبي وجد فإن وجدي فاعلمن وجد وجد أنت الذي تعلم كل صحد فلا تحقق حذري بولد واجعل فداه في الجلاه الجعد

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : نا ُيونـُس عن ابن إسحق قال : فلما قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ، وعبد المطلب في جوف الكعبة يدعو ويقول :

اللهم رب العشر بعد العشر ورب من يأتي بكل نذر أنج عبد الله عند النحر ونجــه من شفعها والوتر

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل عشرين ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يا رب عشرين ورب الشفع أنـــج عبد الله رب النفع من ضربة القدح التي في الجذع وأعطه الرفع الذي في الرفع ولا يكون ضربـــه كاللذع كلذعة النار التي في السفـع ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول :

رب الثلاثين ولي النعم أمنن علينا أن نصاب بالدم هذا الغلام جنة لم يعلم فطار قلبي فهو مثل المغرم لذكر عبد الله حتى يسلم وتنحر الذود التي لم تقسم ونجه من ضربة لم تكلم

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبدالله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبلأربعين،

<sup>(</sup>١) كتب فوقها بالأصل: أنت.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الاصل : كذا قال ، وانما هو : وإنني ساقي .

فقام عبد المطلب يدعو الله ويقول:

اللهم رب الأربعين إذ بلغت

وجللت في قتله وذيخت وانحر الذود التي هملت عدل بني عبد مناف وقعت بلغ رضاك ربنا إذ جعلت

أنج بني من قداح كتبت

ثم ضربوا فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل خمسين ، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويقول :

يا رب خمسين سمان بدن من كل كوماء له لم تعطن إلا لرب ماجد ممكن أنج عبد الله رب الأركن وانحر الذود التي لم تسكن

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل ستين، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

ورب من حج له وكبر اللهم ربالستينوربالمشعر أنج عبد الله عند المنحر يسمى لرب قادر ليغفر لتبلغ العظم بها فيكسر وعافه من ضربة لا تجبر

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغ الإبل سبعين ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول:

فاذبح الذود التي قد عطلت يا رب سيمين له قد جمعت وأخرج السهم لها إذ بذلت وحبست في قتله وخيست عن كل مقتول له إذ قبلت حتى تكون دية قد كملت

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل ثمانين، وقام عبد المطلب يدعو ويقول:

ورب من يأتيك للاجلال يا رب الثمانين ورب الإهلال اجعل فداء ولدي ذود أبال سوف ترى شكري عند الإحلال كشكر من يسعى بغير أنعال أمنن به علي وب الافضال

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل تسعين، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يا رب تسعين ورب المشرع ورب من يدفع عند المدفع حتى يجيزوا معشراً للمجمع أنج لي عبد الله عند الأذرع ونجه من ضربة لا ترجع

ثم ضربوا ، فخرج السهم على عبد الله ، فزادوا عشراً ، فبلغت الإبل مائة ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

اللهم رب مائـــة لم تقسم ورب من يهوى بكل معلم ورب من أهدى لكل محرم قـــد بلغت مائة لم تقسم أرغم أعدائي بها ليرغموا

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، فقالت قريش ومن حضره : قد رضي ربك ، وخلص لك ابنك .

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : نا ُيونسُ عن ابن إسحق قال : فذكروا أن عبد المطلب قال : لا والله حتى أضرب عليهـــا ثلاث مرات ، فضربوا على الإبل وعلى عبد الله ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

اللهم أنت هديتني لزمزم إن بني أحب من تكلم فلا ترينيه الفداة في الدم فإن حزني يدخل في الأعظم فاجعل فداه مائة لم تقسم حتى نفاديه بكل أعجم أمنن علي ذا الجلال المنعم وأوقع الموت لذود عتم

وثم رب فاجعلن ما تم ثم اصرف الموت إليها يسلم بحولك اللهم عيش خرم وأنت إن سلمت لم يكلم فبلغ العيش به فيهرم حتى أراه عند كل مقدم بين الخير لمن توسم

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، ثم أعادوا الثانية ،وعبد المطلب مكانه عند مُعبل ، فلم أرادوا أن يضربوا ، قال:

يا رب لا تشمت بي الأعادي إن بني غرة فؤادي فلا تسيل دمه في الوادي واجعل فداه اليوم من تلادي ذود لقاح بدنا أندادي حتى تكون فدية الأولاد ولا ترثنيه الأذواد إن بني رب لم يفادي لكن يمان قسم الجواد فقد تراني رب لم أضادي

ثم ضربوا ، فخرج السهم على الإبل ، ثم أعادوا الثالثة ، وقام عبد المطلب يدعو ويقول :

يا رب قد أعطيتني سؤالي أكثرت بعد فاجعل فداه اليوم جل مالي معقلات تساولا ترينه بشر حال فإنه يدخل بأن يكون النحر للهلال أو تصرف اعن ابني الأصغر ذا الجلال أنت الولي الما فأنعم البوم لذاك بالي فإنه قد كلهم يبكى من السؤال كل فتى أبه

أكثرت بعد قلة عيالي معقلات تسحب الاجلال فإنه يدخلني سلالي أو تصرف الموت فلا أبالي أنت الولي المنعم المفضال فإنه قد نزل الموالي كل فتى أبيض كالهلال

وقالت آمنة أم النبي عَلِيْتُهُ: يا رب بارك في الغلام الأزهر في الهاشمي والكريم العنصر ثم ضربوا بالقداح على الإبل ، فنحرت ، ثم تركت لا 'يصد عنها أحد'' ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أثر الاختراع على هذه القصة شديد الوضوح ، وهي كما يبدو اخترعت من قبل أكثر من انسان وعبر فترة طويلة ، ويبدو أيضا أن فكرتها مستوحاة من القرآن حيث تم ذكر النبي ابراهيم مع قصة ذبحه ابنه ومسألة الفداء ، ولا شك أن هذه الرواية استهدفت رفع مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعناية الخاصة التي أحيط بها والده ، ومن الأدلة على اختراعها انعدام الاضاحي البشرية في مجتمع مكة لما قبل الاسلام ، ذلك أن القرآن لم يشر لوجود مثل هدف العادة كما لم يشر من جهة ثانية الى حادثة من هذا القبيل وقعت لأبي النبي ، والمشكلة العويصة في هذه الرواية هي الشعر ، فهو منظوم وكيك محال ضبطه وبالتالي من العبث شرح كلهاته ، وسبق لابن هشام أن واجه هذه المسألة حين أورد هذه القصة فحذف الشعر وقال : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بالشعر .

# تزويج عبدالله بن عبد المطلب

حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: نا 'يونسُس ، عن ابن إسحق قال: ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبد الله ، فمر " به - فيا يزعمون - على امرأة من بني أسد ابن عبد العزى بن قصي ، وهي عند الكعبة ، فقالت له حين نظرت إلى وجهه - فيا يذكرون - : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبي ؟ قالت : لك عندي مثل الإبل التي نحرت عنك ، وقع على" الآن ، فقال : إن معي أبي الآن ، ولا أستطيع خلافه ولا فراقه ، ولا أريد أن أعصيه شيئًا ، فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة - ووهب يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً – فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 'زهرة ، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً ، وهي لبَرّة (١) بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصي ، وأم بَرَّة : أم ُحبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي ، وأم ُحبيب بنت أسد لبَرَّة بنت عوف بن عبيد بن كعب بن لؤي (٢).

قال ان إسحق : فذكروا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه ، فوقع عليها عبد الله ، فحملت برسول الله عليه ، فخرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت ، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، وهي في مجلسها ، فجلس إليها ، وقال : ما لك لا تعرضين على اليوم مثل الذي عرضت عليَّ

<sup>(</sup>١) أي اسم أمها برة .

<sup>(</sup>٢) هناك خلاف بين سياق هذا النسب هنا من حيث الطول والاختصار وبين ما جاء عند ابن هشام وسواه .

أمس ؟ قالت : فارقك النور الذي كان فيك ، فليس لي بك اليوم حاجة (١) . حدثنا أحمد قال : نا 'يونـُس عن ابن إسحق قال : وكانت – فيما ذكروا ، تسمع من أخيها ورقة بن نوفل ، وكان قد تنصر واتبع الكتب – يقول : إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل ، فقالت في ذلك شعراً ، واسمها أم قبال ابنة نوفل بن أسد – كذا قال : « أم قبال » :

الآن وقد ضيعت ما كنت قادرا غدوت على حافلا قدد بذلته ولا تحسبني اليوم جلوا وليتني ولكن ذاكم صار في آل 'زهرة فأجابها عبد الله فقال:

تقولين قولاً لست أعلم ما الذي فإن كنت ضيعت الذي كان بيننا فمثلك قد أصبت عند كل حله فقالت له أيضاً أم قبال:

علیك بآل 'زهرة حیث كانوا

یری المهدی حین یری

فیمنع كل محصنة خرید
وتخفره الشهال وبان منها
فأنجبه ابن هاشم غیر شك
فكل الخلق یرجوه جمیعا

عليه وفارقك الذي كان جا بكا هناك لفيري فالحقن بشأنكا أصبت حبيباً منك يا عبد داركا بسه يدعم الله البرية ناسكا

يكون وما هو كائن قبل ذلك من العهد والميثاق في ظل دارك ومثلي لا يستام عند الفوارك

وآمنــة التي حملت غلاما عليه نور قــد تقدمه أماما إذا ما كان مرتدياً حساما رياح الجدب تحسبه قتاما وأدته كريمتــه هماما يسود الناس مهتديــا إماما

<sup>(</sup>١) روايات المتقدمين حول مسألة النور كثيرة فيها كيف انتقل نور النبوة من صلب آدم الى كبار الانبياء من بعده حتى وصل الى عبد الله والد النبي ، وقد طور الشيعة هذه الروايات كثيراً حيث شكلت ركناً أساسيا في عقائدهم حول الامامة من حيث التسلسل ومن حيث اتصالها بالنبوة .

براه الله من نور مصفى وذلك صنع ربك إذ حباه فيهدي أهل مكة بعد كفر وقال عبد المطلب:

دعوت ربي مخفياً وجهراً يا رب لا تنحر بني نحراً أعطيك من كل سوام عشراً معروفة أعلامها وصحراً عفوا ولم تشمت عيونا خزرا فالحمد لله الأجل شكرا ثم كفاني في الأمور أمرا فلست والبيت المغطى سترا منك لأنعمك إلهي كفرا

فأذهب نوره عنا الظلاما إذا ما سار يوما أو أقاما ويفرض بعد ذاكم الصياما

أعلنت قولي وحمدت الصبرا وفاده بالمال شفعاً ووترا أو مائة دهما وكمتا وحمرا لله من مالي وفاء ونذرا بالواضح الوجه المزين عذرا أعطاني البيض بني 'زهرا قد كان أشجاني وهد الظهرا واللات والركن المحاذى حجرا

حدثنا أحمد قال: نا 'يونئس بن 'بكير ، عن ابن إسحق قال: حدثني والدي إسحق بن يسار قال: حدثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة ابنة وهب بن عبد مناف ، فمر بامرأته تلك ، وقد أصابه أثر طين عمل به ، فدعاها إلى نفسه ، فأبطأت عليه لما رأت به أثر الطين ، فدخل ففسل عنمه أثر الطين ، ثم دخل عامداً إلى آمنة ، ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها ، فأبى للذي صنعت به أول مرة ، فدخل على آمنة فأصابها ، ثم خرج فدعاها إلى نفسه ، فقالت : لا حاجة لي بك ، مررت بي وبين عينيك غرة ، فرجوت أن أصيبها منك ، فلما دخلت على آمنة ، ذهبت بها منك .

حدثنا أحمد قال : حدثنا يُونيُس بن بُكير عن محمد بن إسحق قال : حدثت أن امرأته تلك كانت تقول : لمرّ بي وإن بين عينيه لنوراً مثل الفرة ، فدعوته

أعيذه بالواحد من شركل حاسد في كل بر" عابد وكل عبد رائد نزول غير زائد فإنه عبد الحيد الماجد حتى أراه قد أتى المشاهد

فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام ، فإذا وقع فسميه محمداً ، فإن اسمه في التوراة أحمد ، يحمده أهل السماء وأهمل الأرض ، واسمه في الفرقان محمد فسميه بذلك .

فلما وضعته ، بعثت إلى عبد المطلب جاريتها – وقد هلك أبوه عبد الله وهي حبلى ، ويقال ان عبد الله هلك والنبي على الله ابن ثمانية وعشرين شهراً ، فالله أعلم أي ذلك كان – فقالت : قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه ، فلما جاءها ، أخبرته خبره ، وحدثته بما رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت أن تسميه ، فأخذه عبد المطلب فأدخله على مبل في جوف الكعبة ، فقام عبد المطلب يدعو الله ، ويشكر الله الذي أعطاه إياه ، فقال :

السعد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله(٢) ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بالمغ البنان أعيذه من كل ذي شنئان من حاسد مضطرب العنان

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام كيما يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الاصل: كذا قال ، أراد « أعيده بالبيت » صح .

ذي همة ليس له عينان حتى أراه رافع اللسان أنت الذي سميت في الفرقان في كتب ثابتة المثاني أحمد مكتوباً على اللسان

وقال عبد المطلب حين فرغ من شأن عبد الله ، وفرج عنه ما كان فيــه من البلاء وألهم بذبحه :

دعوت ربي دعوة المناصح فالله عند قسمه المنائح زمزم لا يمتاحها المائح كم من حجيج مغتد ورائح سقيا على رغم العدو الماشح حلي لبيت الله ذي المسارح بنيان إبراهم ذي المسابح بين الجبال الصم والصرادح ينتابه من كل فج نازح وقال عدد المطلب:

الحمد للخالق لا العباد وانني موفيه بالمبعاد فرج عني كربة الفؤاد فاديت عبد الله من تلادي تماره كالقرع للفؤاد قلت للحباسي لها ذواد الإبل نهب بين أهل الوادي يركبها بالآلة الحداد يردي بها ذو أحبل صياد

دعوة مبتاع رضاه رابح أعطى على الشح من المشاحح إلا الدلاء الزبد السوافح حاد بها من بعد لوح اللائح بعد كنوز الحلي والصفائح بيت عليه النور كالمصابح بناه بالرفق وحلم راجح فهو مثاب لذوي الطلائح مشته الأعلام والصحاصح

لما رأى جدي واجتهادي والعهد إن العهد ذو معاد ونال مني فدية المفادي إن البنين فلذ الأكباد أدم وحمر كلها تلاد على من صيت ينادي فتركوها وهي في عصواد كأنها رهو من المزاد وراح عد الله في الأبراد

يغيظ أعدائي من الحساد وقال عبد المطلب أيضاً:

الحمد لله على ما أنعا تراث قوم لم يكن مهدما ولم يكن حافرها ليندما لله ما أجرى عليه الأسها أعطى بنين عصبة وخدما في النذر أو اهريق لله دما من بعد ماكنت وحيداً أيما

نجيته من ڪرب شداد

الى ما أنعا أعطى على رغم العدو زمزما والحاسدون يخرقون الأدما رها ليندما أصاب فيها حلية فتسلما عليه الأسها والله أوفى نذره إذ أقسا سبة وخدما فلست والله أريد مأثما يق لله دما منهم وقد أوفيتهم فتما وحيداً أيما يراني الأعداء قرنا أعصا أعضب أو ذا ارتباب أعسا

وقال عبد المطلب:

دعوت ربي دعوة المفلوب ونعم مدعو فالحمد المستمع العجيب أعطى على إلى والشحناء والعيوب زمزم ذات بين سواد الصنم المنصوب وبين بيت وتحت فرث النعم المفصوب

ونعم مدعى السائل المكروب أعطى على رغم ذوي الذنوب زمزم ذات الموضـــع العجيب وبين بيت الله ذي الحجوب

## مولد رسول الله ﷺ

حدثنا أحمـــد بن عبد الجبار ، نا أيونسُس بن أبكير ، عن ابن إسحق قال : حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قيس بن محرمة قال : ولدت أنا ورسول الله عليه علم الفيل ، كنا لدين .

حدثنا أحمد: نا أيوننس عن ابن إسحق قال: وكان رسول الله عليه عام عكاظ (١) ابن عشرين سنة .

قال ابن إسحق: فدفع رسول الله عليه إلى أمه والتمس له الرضعاء واسترضع له حليمة ابنة أبي ذؤيب وأبو ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ابن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفه بن قيس بن عيلان بن مضر واسم أبي رسول الله الذي أرضعه الحارث ابن عبد العزى بن رفاعة بن فيلان بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ابن هوازن .

وأخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأنيسة ابنة الحارث ، وحذافة ابنة الحارث ، وحذافة ابنة الحارث ، وهي الشياء ، غلب عليها ذلك ، ولا تعرف في قومها إلا " به ، وهي لحليمة أم رسول الله ، وذكروا أن الشياء كانت تحضن رسول الله عليه عليه مع أمه إذ كان عندهم .

حدثنا أحمد ، نا يُونيُس عن ابن إسحق قال : حدثني جهم بن أبي جهم – مولى لامرأة من بني تمم ، كانت عند الحارث بن حاطب ، فكان يقال مولى الحارث بن حاطب – قال : حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ،

<sup>(</sup>١) أي أيام حروب الفجار ، والخبر مشهور انظره عند ابن هشام .

يقول: حدثت عن حليمة ابنة الحارث - أم رسول الله عليه التي أرضعته - أنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر ، نلتمس بها الرضعاء ، وفي سنة شهباء (۱) ، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب ، ومعي صبي لنا ، وشارف لنا ، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ، ما نجد في ثديي ما يغنيه ، ولا في شارفنا ما يغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها - رسول الله عليه - فإذا قيل « إنه يتم » تركناه ، وقلنا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ، إنما نرجو المعروف من أبي الوليد ، فأما أمه فها عسى أن تصنع إلينا أمه ، إنما نرجو المعروف من أبي الوليد ، فأما رضيعاً غيري ، فلما لم أجد غيره ، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى : والله رضيعاً غيري ، فلما لم أجد غيره ، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى : والله إني أكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع ، لأنطلقن إلى ذلك اليتم فلآخذنه ، قال : لا عليك ، فذهبت ، فأخذته ، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره .

فها هو إلا" أن أخذته ، فجئت به رحلي ، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي ، وشرب أخوه حتى روي ، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل ، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا ، فبتنا بخير ليلة ، فقال صاحبي : يا حليمة ، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ، ألم تري إلى ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه ؟! فلم يزل الله يزيدنا خيراً ، حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار ، حتى أن صواحبي ليقلن : ويلك ، يا بنت أبي ذؤيب ، أهذه أتاذك التي خرجت عليها أن صواحبي ليقلن : ويلك ، يا بنت أبي ذؤيب ، أهذه أتاذك التي خرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم ، والله إنها لهي ، فيقلن : والله إن لها لشأنا ، حتى قدمنا أرض بني سعد ، وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا ، لبنا ، فنحلب ما شئنا ، وما حولنا أحد تبض غنمي لتسرح ثم تروح شباعا ، لبنا ، فنحلب ما شئنا ، وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن ، وإن أغنامهم لتروح جياعا ، حتى أنهم ليقولون لرعيانهم :

<sup>(</sup>١) أي شديدة القحط.

ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب ، فاسرحوا معهم ، فيسرحون مع غنمي حيث نسرح ، فيريحون أغنامهم جياعاً وما فيها قطرة لبن ، وتروح غنمي شباعاً ، لبناً ، نحلب ما شئنا ، فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ، ونتعرفها حتى بلغ سنتيه ، وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان ، فوالله ما بلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفرا ، فقدمنا به على أمه ، ونحن أضن شيء به مها رأينا فيه من البركة ، فلها رأته أمه ، قلنا لها : يا ظئر دعينا نرجع ببنينا هذه السنة ، فإنا نخشى عليه أوباء مكة ، فوالله ما زلنا بها حتى قالت : فنعم ، فسرحته معنا .

فأقمنا به شهرين أو ثلاثة ، فبينا نحن خلف بيوتنا ، وهو مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا ، جاءنا أخوه يشتد ، فقال : ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليها ثياب بياض ، فأضجعاه فشقا بطنه ، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه ، فنجده قائماً ، منتقعاً لونه ، فاعتنقه أبوه ، وقال : أي بني ، ما شأنك؟ قال : جاءني رجلان عليها ثياب بياض ، فأضجعاني فشقا بطني ، ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب ، انطلقي بنا ، فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما يتخوف .

قالت: فاحتملناه ، فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها ، فقالت: ما ردكا به ، قد كنتا عليه حريصين ؟! فقلنا: لا والله يا ظئر ، إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا ، وقلنا: نخشى الإتلاف والأحداث ، نرده إلى أهله ، فقالت : ما ذلك بكها ، فاصدقاني شأنكها ، فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره ، فقالت : أخشيتها عليه الشيطان ، كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنه لكائن لابني هذا شأن ، ألا أخبر كها بخبره ؟ قلنا : بلى ، قالت : حملت به ، فها حملت حملاً قط أخف منه ، فأربت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود ، معتمداً على

يديه ، رافعاً رأسه إلى السماء ، فدعياه (١) عنكما .

حدثنا أحمد قال: نا 'يونس بن بكير عن ابن إسحق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ، عن أصحاب رسول الله عليها أنهم قالوا: يا رسول الله ، أخبرنا عن نفسك ، فقال: دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ، واسترضعت في بني سعد بن بكر ، فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا ، أتاني رجلان عليها ثياب بياض ، معهما طست من ذهب مملوءة ثلجاً ، فأضجماني ، فشقا بطني ، ثم استخرجا قلبي فشقاه ، فأخرجا منه علقة سوداء ، فألقياها ، ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج ، حتى إذا أنقياه ، رداه كها كان ، ثم قال أحدها غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج ، حتى إذا أنقياه ، رداه كها كان ، ثم قال ؛ زنسه لساحبه : زنه بعشرة من أمته ، فوزنتهم ، فوزنتهم ، ثم قال ؛ زنسه بألف من أمته ، فوزنني بالف ، فوزنتهم ، فقال : دعه عنك ، فلو وزنته بأمته لوزنهم .

حدثنا أحمد قال ؛ نا 'يونـُس بن 'بكير عن أبي سنان الشيباني ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن يحيى بن جعدة ، قال : قال رسول الله عليلية : إن ملكـين جاءاني في صورة كركين ، معهما ثاج ومـاء بارد ، فشرح أحدهما صدري ، ومج الآخر منقاره ، فغسله .

<sup>(</sup>١) يبدو أن كلمة « فدعياه » تحمل صيغة الخاطبة بالأمر تثنية .

# حديث تبع الحميري

حدثنا أحمد بن عبد الجبار: نا أيونسُ بن أبكير عن ابن إسحق قال: ثم إن تبعاً أقبل من مسيره الذي كان سار يجول الأرض فيــــه ، حتى نزل على المدينة ، فنزل بوادي قباء ، فحفر فيها بئراً ، فهي اليوم تدعى بئر الملك ، وبالمدينة إذ ذاك يهود ، والأوس والخزرج، فنصبوا له فقاتلوه ، فجعلوا يقاتلونه بالنهار ، فإذا أمسى أرسلوا إليه بالضيافة وإلى أصحابه ، فلما فعلوا ذلك بــــه ليالي استحيى ، قارسل إليهم يريد صلحهم ، فخرج إليه رجل من الأوس يقال له: أحيحة بن الجلاح بن حريش بن جحجبا بن كله، بن عوف (١) بن عمرو بن بن عوف بن مالك بن الأوس ، وخرج إليه من يهود بنيامن القرظي ، فقال له أحيحة : أيها الملك نحن قومك ، وقال بنيامن : أيها الملك هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها لو جهدت بجميع جهدك ، فقال : ولم ؟ قال: لأنها منزل نبي من الأنبياء، يبعثه الله عز وجل من قريش ، وجاء تبعا مخبر خبره عن اليمن أنه بعث [الله] عليها ناراً تحرق كل ما مرت به ، فخرج سريعاً ، وخرج معه بنفر من يهود فيهم بنيامن وغيره ، وهو يقول :

ألا أجوز وبالحجاز مخلد حبر لعمراك في اليهود مسود(٢)

إني نذرت يمينا غير ذي خلف حتى أتاني من قريظـــة عالم

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل : كذا قال ، انما هو : ابن كلفة بن عوف .

<sup>(</sup>٢) انظر التيجان في ملوك همير المنسوب لوهب بن منبه ص ١١٢ مسم بعض الحلاف ، ويشكل خبر تبع هذا قسما من أخبار الرواة عن اليمن قبل الاسلام ، فيها تأثير قصةذيالقرنين القرآ نية كيا فيها وواسب تاريخية لحملات بعض ملوك حمير النصارى ، قبل ذي نواس، على يثرب ومناطق سكنى اليهود في شمال شبه الجزيرة .

حدثنا أحمد: نا 'يونسُ عن ابن إسحق قال: ثم خرج يسير حتى إذا كان بالدف من جمدان ، من مكة على ليلتين أتاه ناس من مديل بن 'مدر كة ، وتلك منازلهم ، فقالوا: أيها الملك ألا ندلك على بيت مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداً تصيبه وتعطينا منه ؟ فقال: بلى ، فقالوا: هو بيت بمكة ، فراح تبع وهو مجمع لهدم البيت ، فبعث الله عز وجل عليه ريحا فقفعت يديه ورجليه ، وشجت جسده ، فأرسل إلى من كان معه من يهود ، فقال: ويحم ما هذا الذي أصابني؟ فقالوا: أحدثت شيئاً ؟ فقال: وما أحدثت ؟ فقالوا أحدثت نفسكبشيء ؟ قالوا: نعم جاءني نفر من أهل هذا المنزل الذي رحنا منه ، فدلوني على بيت مملوء ذهباً وياقوتاً وزبرجداً ، ودعوني إلى تخريبه وإصابة ما فيه ، على أن أعطيهم منه شيئا ، فرأيت لهم بذلك ، فرحت ، وأنا مجمع لهدمه ، فقال النفر الذين كنوا معه من يهود: ذلك بيت الله الحرام ، ومن أراده هلك ، فقال: ويحم فا الخرج ما دخلت فيه ؟ قالوا: تحدث نفسه بذلك ، فأطلقه الله عز وجل وقال في شعره:

بالدف من جمدان فوز مصمد ذكروا إلي البيت ، قالوا كنزه فأردت أمراً حال ربي دونه

حتى أتاني من هذيل أعبد در وياقوت وفيه زبرجد والرب يدفع عن خراب المسجد

ثم سار حتى دخل مكة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف ، وكان أول من كساه ، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافري ، ثم أري أن يكسوه أحسن منذلك، فكساه المعافري ، ثم أري أن يكسوه أحسن منذلك، فكساه الوصائل ، وصائل اليمن ، وأقام بمكة ستة أيام – فيما ذكر لي – ينحر

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : كذا قال : وانما هي مجمورة .

بها للناس ، ويطعم من كان بها من أهلها ويسقيهم العسل ، قال : فكان تبع فيما ذكر لي أول من كساه وأوصى ب ولاته من جرهم ، وأمرهم بتطهيره ، ولا يقربوه ميتة ، ولا دماً ولا مئلانا – وهو الحائض – وجعل له باباً ومفتاحاً ، وقال تبع في الشعر :

ترى الناس نحوهن ورودا ملاءً معضداً وبرودا وجعلنا لبابه اقليدا وكانوا لحافتيه شهودا ولا ميتا(١)ولا دما مفصودا قد رفعنا لواءنا معقودا ونحرنا بالشعب ستة ألف وكسونا البيت الذي حرمالله وأقمنا بها من الشهر ستا وأمرنا به الجرهمين خيرا وأمرنا ألا يقربن مئلانا ثم سرنا نؤم قصد سهيل

حدثنا أحمد قال: نا يُونسُ عن ابن إسحق قال: فلما أراد الشخوص إلى اليمن ، أراد أن يخرج حجر الركن ، فيخرج به معه ، فاجتمعت قريش (٣) إلى خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، فقالوا : ما دخر علينا يا خويلد ان ذهب هذا بحجرنا ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : تبع يريد أن يأخذ حجرنا يحمله إلى أرضه ، فقال خويلد : الموت أحسن من ذلك ، ثم أخد السيف ، وخرج وخرجت معه قريش بسيوفهم حتى أتوا تبعاً ، فقالوا : ماذا تريد يا تبع إلى الركن ؟ فقال : أردت أن أخرج به إلى قومي ، فقالت قريش : الموت أقرب من ذلك ، ثم خرجوا حتى أتوا الركن ، فقاموا عنده ، فحالوا بينه وبين ما أراد من ذلك ، فقال خويلد في ذلك شعراً :

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل: له جراحه.

<sup>(</sup>٢) أي نحو الجنوب الى اليمن لأن سهيل يمان .

 <sup>(</sup>٣) كذا ، وسبق أن ذكر في الفقرة السابقة أن سكان مكة آنئذ كانوا من جوهم ، وتبعاً للروايات أجلت خزاعة جرهم عن مكة ثم أجلى قصي بن كلاب خزاعة عن مكة وأسكنها قومه من قريش .

دعيني أم عمرو ولا تلومي دعيني لاأخذت الخسف منهم(١) فها عذري وهذا السيف عندي ولكن لم أجــد عنها محيدا

ومهلا عاذلي لا تعذليني وبيت الله حتى يقتـاوني وعضب نال قائمـه يميني وإني راهتى ما أرهقوني

حدثنا أحمد قال : حدثنا 'يونسُس عن ابن إسحق ، قال : ثم خرج متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده ، حتى إذا قدمها ، وكان لأهل اليمن مدينتان يقال لاحداها مأرب ، والأخرى ظفار ، وكان منزل الملك في مأرب مبنيا بصفائح الذهب ، وكان منزله في ظفار مبنيا بالرخام ، وكان إذا شتى ، شتى في مأرب، وإذا صاف ، صاف في ظفار ، وكانت مأرب بها ينشأ أبناء الملوك ويتعلمون الكلام ، وكان ابن الحيري إذا بلغ قال : أرسلوا به إلى مأرب يتعملم المنطق ، وكان في ظفار اصطوان من البلد الحرام مكتوب في أعلاها بكتاب من الكتاب الأول : لمن الملك ، ظفار ، لحير الأخيار ، لمن الملك ظفار لفارس الأخيار ، لمن الملك ظفار ، لقريش التجار ، فلما قدمها تبع ، نشرت عود التوراة ، وجعلوا يدعون الله عز وجل على الذار حتى أطفأها الله عز وجل .

وكان لأهل اليمن شيطان يعبدونه ، قد بنوا له بيتاً من ذهب ، وجعلوا بين يديه حياضاً ، فكانوا يذبحون له فيها ، فيخرج ، فيصيب من ذلك الدم ، ويكلمهم ، ويسألونه ، فكانوا يعبدونه فلما أطفأت يهود النار قانوا لتبع : إن ديننا هذا الذي نحن عليه خير من دينك ، فلو أنك تابعتنا على ديننا ، فقد رأيت أن إلهك هذا لم يغن عنك شيئا ، ولا عن قومك عند الذي نزل بكم ، فقال تبع : فكيف نصنع به ونحن نرى منه ما ترون من الأعاجيب ؟ قالوا : أفرأيت إن أخرجناه عنك تتبعنا على ديننا ؟ قال : نعم ، فجاءوا إلى باب ذلك البيت ، فجلسوا عليه بتوراتهم ثم جعلوا يذكرون أسماء الله عز وجل ، فلما البيت ، فجلسوا عليه بتوراتهم ثم جعلوا يذكرون أسماء الله عز وجل ، فلما

<sup>(</sup>١) في حاشية الاصل : قال العطاردي : دعيني لا آخذ الخسف .

سمع ذلك الشيطان ، لم يثبت وخرج جهاراً حتى وقـع في البحر ، وهم ينظرون ، وأمر تبع ببيته الذي كان فيه ، فهدم ، وتهود بعض ملوك حمير ، ويزعم بعض الناس أن تبعاً قد كان تهود .

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن زكريا بن يحيى المدني قال: حدثنا عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشبهن عليكم أمر تبع، فإنه كان مسلماً.



# مقتل تبع

حدثنا أحمـــد بن عبد الجبار : نا نُونُس بن بُكير عن ابن إسحق قال : لما فعل تبع ما فعل ، غضبت ملوك حمير ، وقالوا : ما كان يرضى أن يطيــــل غزونا ، ويبعدنا في السير من أهلينا حتى طعن أيضًا في ديننا وعاب آباءنا ، فاجتمعوا على أن يقتلوه ، ويستخلفوا أخاه من بعده ، فاجتمع رأي الملوك على ذلك كلهم إلا ذا غمدان فإنه أبي أن يماليهم على ذلك ، فثاروا به ، فأخــ نوه ليقتلوه فقال لهم : أتراكم قاتلي ؟ قالوا : نعم ، قال : أما أنا فإذا قتلتموني فادفنُوني قائمًا ، فإنه لن يزال لكم ملك قائم ما دمت قائمًا ، فلما قتلوه، قالوا: والله لا يملكنا حياً وميتا ، فنكسوه على رأسه ، فقال في ذلك ذو غمدان ، في الذي كان من أمره :

> إن تك حمير غدرت وخانت ألا من يشتري سهراً بنوم

سعيد من يبيت قرير عين وقال في ذلك عبد كلال بعد قتل أخيه واستخلافهم إياه حين قتل وجوه حمير:

قرير العين قد قتلوا كريمي بما قد جئت من قتل رغيم وليس لذي الضرائب باللثيم بميش ليس يرجع في نعيم إلى الغايات ليس بذي حميم وصاروا كلهم كالمستليم كأن القلب ليس بذي كلوم

شفيت النفس ممن كان أمسى فلما ان فعلت أصاب قلبي أشاروا لي بقتــل أخ كريم فعدت كأن قلبي في جناح وعاد القلب كالمجنون ينمي فلما أن قتلت به كراما رجعت إلى الذي قد كان مني جزى رب البرية ذار ُعين من الله من داع كريم فإني سوف أحفظه وربي وأعطيه الطريف مع القديم

وقال عبد كلال أيضاً يرثي أخاه: أطعت القوم إذ غشوا جميعا ولو طاوعت في رأيي رعينا فلم أرفع بقوله لي كلاما فلما ان قبلت القول منه فمن أمسى يطاوعني فإني فلما أن لقيتهم أقهامت

وقد اتهمت في غش النصيح لقلت له وقولي ذو ندوح وعدت كأنني عبد أسيح على الأرواح من حق الفضوح سأجهد في المقال به أبوح لذاك النفس في هم مريح

ثم استخفلوا أخاله ، يقال له عبد كلال ، فزعوا أنه كان لا يأتيه النوم بالليل ، فأرسل إلى من كان ثم من يهود ، فقال : ويحكم ، ما ترون شأني ؟ فقالوا : إنك غير نائم حتى تقتل جميع من مالأك على قتل أخيك ، فتتبعهم ، فقتل رؤوس همير ووجوههم ، ثم خرج ابن لتبع يقال له دوس ، حتى أتى قيصر ، فهو مثل في اليمن يضرب بعد : « لا كدوس ولا كمعلق رحله ، فلها انتهى إلى قيصر ، دخل عليه ، فقال له : إني ابن ملك العرب ، وإن قومي عدوا على أخي فقتلوه ، فجئت لتبعث معي من علك لك بلادي ، وذلك لأن ملكهم الذي ملكهم بعد أبي قد قتل أشرافهم ورؤوسهم ، فدعا قيصر بطارقته فقال : ما ترون في شأن هذا ؟ قالوا : لا نرى أن تبعث معه أحداً إلى بلاد العرب ، وذلك لأنا لا نأمن هذا عليهم ليكون إنما جاء ليهلكهم ، فقال قيصر : فكيف أصنع به وقد جاءني مستغيثا ؟ قالوا : اكتب له إلى النج اشي ملك الحبشة ، وملك الحبشة يدين لملك الروم .

فكتب له إليه ، وأمره أن يبعث معه رجالًا إلى بلاده، فخرج دوس بكتاب قيصر حتى أتى به النجاشي ، فلما قرأه نخر وسجد له ، وبعث معه ستين ألفاً ، واستعمل عليهم روزبه ، فخرج في البحر ، حتى أرسى إلى ساحــل اليمن ، فخرج عليهم هو وقومه ، فخرجت عليهم حمير – وحمير يومئذ فرسان أهــل اليمن – فقاتل أهلاليمن قتالا شديداً على الخيل ، فجعلوا يكر دسونهم كراديس، ثم يحملون عليهم ، فكلما مضى منهم كردوس تبعه آخر ، فلما رأى ذلك روزبه قال لدوس : ما جئت بي همنا إلا "لتجزرني قومك ، فلأبدأن بـك فلأقتلنك قبل أن أقتل ، قال : لا تفعل أيها الملك ، ولكن أشير عليك فتقبل مني، قال: نعم فأشر علي ، قال له دوس : أيها الملك ، إن حمـير قوم لا يقاتلون إلاّ على الحيل ، فلو أنك أمرت أصحابك ، فألقوا بين أيديهم ترسهم ودرقهم ، ففعلوا ذلك ، فجعلت حمير تحمل عليهم فتزلق الخيل على الترســـة والدرق ، فتطرح فرسانها ، فيقتل الآخرون ، فلم يزالوا كذلك حتى دقوا ، وكثرهم الآخرون ، وإنهم ساروا حتى دخلوا صنعاء ، فملكوها وملكوا اليمن ، وكان في أصحاب روزبة رجل يقال له أبرهة بن الأشرم ، وهو أبو يكسوم ، فلما ملكوا اليمن ، قال أبرهة لروزبه : أنا أولى بهذا الأمر منك ، فقال الآخر : وكيف ، والملك بعثني ؟ قال : وإن كان الملك بعثك ، فأنا أولى بهذا الأمر منك ، ففاته الآخر ، واتبع أبرهة ناس من قومه ، فخرجوا للقتال ، فلما تواقفوا ليقتتلوا ، قال أبرهة لروزبة : ما لك ولأن نفني الحبشة ، فيذهب ملكنا من هـذه البلاد ، اخرج ، فأينا قتل صاحبه كان الملك ، فقال الآخر : نعم ، وكان روزبة رجــ لا جسيما ، وكان أبرهة رجلًا حادراً قصيراً ، فقال أبرهة لغلام له : إذا خرجت إليــــه لأبارزه ، فائته من خلفه فاقتله ، فإن أصحابه لن يزيدوا على أن يفروا ، ولك عندي ما سألتني من ملكي ، فلما خرجا سل روزبه على أبرهة سيفه ، فضربه ضربة وسط رأسه بالسيف ، وضربه غلام أبرهة من خلفه فقطعـــه باثنتين ، فاحتمله أصحابه ، واحتمل هذا أصحابه ، ثم إنهم اصطلحوا على أبرهــة ، ولم يكن فيهم بعد صاحبهم مثله ، وبلغ ذلك النجاشي ، فكتب إليــه يتهدده ، فحلق أبرهة رأسه ، وأخذ تراباً من تراب أرضه ، فبعث به إليه وقال : أيهـــا الملك ، هذا رأسي وتراب أرضي ، فهو تحت قدميك ، وإنما كنت أنا وروزبه عبديك ، فرأيت أني أقوى على أمر الملك منه يَ فلذلك فعلت ما فعلت ، فكتب إليه النجاشي بالرضى ، وأقره على ملكه .

ثم إن أبرهة بن الأشرم ، وهو أبو يكسوم ، بنى كعبة باليمن وجعـــل عليها قباباً من ذهب ، وأمر أهــل مملكته بالحج إليهــا ، يضاهي بذلك البيت الحرام (١١) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) تحوي هذه الرواية سرداً مختصراً ، جاء في غاية الاضطراب ، محشواً بالأخطاء ، فقد أعطي اليهود دوراً معاكساً لما هو معروف ، ذلك أن المشهور والمتداول تبعاً للروايات العربية والسريانية ، أن عبد كلال كان أول من قنصر من بين ملوك حمير ، فظلت النصرانية نشطة في جنوب اليمن وازداد مع نشاط وجالاتها نفوذ الامبراطورية البيزنطية ، لذلك قام أحمد أمراء حمير بانقلاب داخلي واتخذ اليهودية وحارب النصرانيه ، وكانت أشهر حملاته تلك ضمد نصارى نجران التي عرفت باسم مذابح الاخدود التي ذكرها القرآن الكريم ، وإثر هذه المذابح حاولت بيزنطة التدخل مباشرة ضمد اليمن ، فوجدت ذلك متعذراً ، وقامت بيزنطة وهي متعظة بالحملة الرومانية لعام ٢٥ ق.م ضمد اليمن التي قادها اليوس جللوس ، قامت بالايماز لدولة الحبشة النصرانية بغزو اليمن ، وقدمت لها المساعدات البحرية والعتاد ، ونجح الأحباش باحتلال اليمن ، لكن ما لبث أحد أمراء اليمن ويعرف بسيف بن ذي يزن أن قمام بطرد الأحباش بمعونة الفرس . وظلت اليمن تحت سيادة فارسية حتى قام الاسلام ودخلت فيمه ، ومعروف أن روزبه الوارد في النص اسم قارسي حمله قائد الحملة الفارسية أو أحد كبار القادة في حين أن اسم أبرهة هو حبشي .

## حديث الفيل

حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، قال : نا يونسُ عن ابن اسحق قال : وإن رجلًا من بني ملكان بن كنانة ، وهو من الجمس (١) ، خرج حتى قدم أرض اليمن ، فدخلها (٢) ، فنظر إليها ، ثم قمد فخري فيها ؛ فدخلها أبرهة ، فوجد تلك العذرة فيها ، فقال : من اجترأ علي "بهذا ؟ فقال له أصحابه : هذا رجل من أهل ذلك البيت الذي يحجه المرب ، قال : فعلي "اجترأ بهذا ، ونصرانيق ، لأهدمن ذلك البيت ولأخربنه حتى لا يحجه حاج أبداً ، فدعا بالفيل ، وأذن في قومه بالخروج ، ومن اتبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من تبعه من عك ، والأشعريون ، وخثعم ، فخرجوا وهم برتجزون :

إن البلد لبلد مأكول يأكله عك والأشعريون والفيل

فخرج يسير ، حتى إذا كان ببعض طريقه ، بعث رجلًا من بني 'سلم ، ليدعو الناس إلى حج بيته الذي بناه ، فتلقاه أيضاً رجل من الحس ، من بني كنانة ، فقتله ، فازداد بذلك - لما بلغه - حنقاً وحردا ، وأحث السبر

<sup>(</sup>١) الحمس غير الحل ، وأهل الحل والحرم هم من قريش ميزوا أنفسهم عن سواهم خاصة بالنسبة لمراسم الحج قبل انتصار الاسلام ، لكن يظن أن هذا التقسيم حدث بعد عام الفيـــل ونتيجة له لا قبل ذلك .

<sup>(</sup>٢) أي دخل كعبة اليمن ، والمقصود بها الكنيسة التي بناها أبرهة ، وتعلل هدذه القصة سبب حملة أبرهة على مكة ، وهو تعليل ليس له قيمة تاريخية، فالحملة استهدفت نشر النصرانية في جميع أنحاء شبه الجزيرة ، وأراد الأحباش السيطرة على ثروات وتجارة مكة ، ومن جهة أخرى الضغط على الامبراطورية الساسانية التي كانت في صراع شديد مسع الامبراطورية البيانطية ، الى غير ذاك من الاسباب .

والانطلاق ، حتى إذا أشرف على وادي وج من الطائف ، خرجت إليه ثقيف ، فقالوا : أيها الملك ، إنما نحن عبيدك ، وليست ربتنا هذه بالتي تريد – يعنون اللات ، صنمهم ، وليست بالتي تحج إليها العرب ، وإنما ذلك بيت قريش ، الذي تجيء إليه العرب ، قال : فابغوني دليلاً يدلني عليه ، فبعثوا معه رجلاً من هذيل ، يقال له 'نفيل(۱) ، فخرج بهم يهديهم ، حتى إذا كانوا بالمغمس ، نزلوا المغمس من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقدماتهم إلى مكة ، فخرجت مكة عباديد في رؤوس الجبال ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء القوم ، فلم يبق عباديد في رؤوس الجبال ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء القوم ، فلم يبق عباديد أحد إلا عبد المطلب بن هاشم ، أقام على سقايته ؛ وغير شيبة بن عثان ابن عبد الدار ، أقام على حجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ، ثم يقول :

اللهم إن المرء يمند حع حله فامنع حلالك لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم غدرا محالك ان يدخلوا البلد الحرام غدا فأمر ما بدا لك

يقول: أي شي ما ، بدا لك ، لم تكن تفعله بنا ، ثم إن مقدمات أبرهة ، أصابت نعماً لقريش ، فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ، فلما بلغه ذلك ، خرج حتى انتهى إلى القوم ، وكان حاجب أبرهة رجلاً من الأشعريين ، وكانت له بعبد المطلب معرفة قبل ذلك ، فلما انتهى إليه عبد المطلب ، قال له الأشعري : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن تستأذن لي على الملك ، فدخل عليه حاجبه ، فقال له : أيها الملك ، جاءك سيد قريش الذي يطعم أنيسها في السهل ، ووحوشها في الجبل ، فقال : إئذن له ، وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً جميلا ، فأذن له ، فدخل عليه ، فلما أن رآه أبو يكسوم ، أعظمه أن يجلسه تحته ، وكوه أن يجلسه معه على سريره ، فنزل من سريره ، فجلس على الأرض ، وأجلس عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي مائتا بعير ، أصابتها عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي مائتا بعير ، أصابتها عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي مائتا بعير ، أصابتها

<sup>(</sup>١) اسمه لدى بعض الرواة : أبو وغال .

مقدمتك ، لي ، فقال أبو يكسوم : والله لقد رأيتك فأعجبتني ، ثم تكلمت ، فزهدت فيك ، فقال له : ولم أيها الملك ؟ قال : لأني جئت إلى بيت هو منعتكم من العرب ، وفضلكم في الناس ، وشرفكم عليهم ، ودينكم الذي تعبدون ، فجئته لأكسره ، وأصيبت لك مائتا بعير ، فسألتك عن حاجتك ، فكلمتني في إبلك ، ولم تطلب إلي في بيتكم ! فقال له عبد المطلب : أيها الملك ، إنما أكلك في مالي ، ولهذا البيت رب هو يمنعه ، لست أنا منه في شيء ، فراع ذلك أبا يكسوم ، وأمر برد إبل عبد المطلب عليه ، ورجع عبد المطلب .

وأمسوا في ليلتهم تلك ، فأمست ليلة كالحة ، نجومها كأنما تكلمهم كلاما ، لاقترابها منهم ، وأحست أنفسهم بالعذاب ، وخرج دليلهم حتى دخل الحرم ، وتركهم ، وقام الأشعريون وخثمم ، فكسروا رماحهم وسيوفهم ، وبرثوا إلى الله تعالى أن يعينوا على هـــدم البيت ، فباتوا كذلك بأخبث ليلة ، ثم أدلجوا بسحر ، فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا مكة ، فوجهوه إلى مكة ، فربض ، الفيل ، فقالوا : لك الله ألا نوجهك إلى مكة ، فجعلوا يقسمون لـــه ، ويحرك أذنيه ، يأخذ عليهم ، حتى إذا أكثروا من القدم ، انبعث ، فوجهوه إلى اليمن راجعًا ، فتوجه يهرول ، فعطفوه حين رأوه منطلقًا ، حتى إذا ردوه إلى مكانه الأول ، ربض وتمرغ ، فلما رأوا ذلك ، أقسموا له ، وجعل يحرك أذنيه يأخذ عليهم ، حتى إذا أكثروا ، انبعث ، فوجهوه إلى اليمن ، فتوجه يهرول ، فلما رأوا ذلك ردوه ، فرجع معهم حتى إذا كان في مكانه الأول ، ربض فضربوه ، فتمرغ ، فــــلم يزالوا كذلك ، فعالجوه ، حتى كأن مع طلوع الشمس ، طلعت عليهم الطير معها ، وطلعت عليهم طير من البحر أمثال اليحاميم سود ، فجعلت ترميهم وكل طائر في منقاره حجر ، وفي رجليــه حجران ، فإذا رمت بتلك خرقته ، ولا عظم إلا"أوهاه ونقبه .

وثار أبو يكسوم راجعاً ، قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلما قديدم أرضاً انقطع منه فيها أرب ، حتى إذا انتهى إلى اليمن ، ولم يبق منه شيء إلا اباده ، فلما قدمها انصدع صدره ، وانشق بطنب ، فهلك ، ولم يصب من الأشعريين وخثم أحد .

ولما فزعوا إلى دليلهم ذلك ، يسألون عنب، فجملوا يقولون : يا 'نفيل ، يا 'نفيل ، وقد دخل 'نفيل الحرم ، ففي ذلك يقول 'نفيل :

نعمناكم مع الاصباح عينا فإنك لو رأيت ، ولن تريه إلى جنب المحصب ما رأينا إذا لخشيته وفزعت منه ولم تأسى على ما فات عينا خشيت الله لما رأيت طيرا وقذف حجارة ترمي علينا كأن علي للحبشان دينا

ألا ردى جمالك يا ردينا وكلهم يسائل عن 'نفيل

وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم :

أهلكت أبا يكسوم والمفلس 

وقال عبد المطلب ، وهو يرتجز ويدعو على الحبشة :

كردستهم وأنت غير مكردس

أنت حبست الفيل بالمفمس

يارب فامنع منهم حماكا إنهم لن يقهروا قواكا

يا رب لا أرجو لهم سواكا إن عدو البيت من عاداكا

من اللئام فلم تخلق لهم دارا ذو أسرة لم نكن في الحب غدار ا مندون أن يهدم المعمور أخطارا وسرت مستبسلا للموت صبارا بمورث حيهم شينـــــا ولاعارا

وقال عبد المطلب حين انصرفوا: منعت الأرض التي حميـــت منعت مكة منهم إنني رجل إذ قلت يا صاحب الحبشان إن لنا فسار في جيشه بالفيل مقتدرا في فتية من قريش ليس ميتهم

حدثنا أحمـــد ، نا 'يونــُس بن 'بكير ، عن عبد الله بن عون ، عن محمــد بن سيرين ، عن عبد الله بن عباس في قوله : ﴿ وأرســل عليهم طيراً أبابيل٬۱۰ ، ، قال : طير لها خراطيم كخراطيم الطير ، وأكف كأكف الكلاب .

حدثنا أحمد قال: نا أبي ، ويوننس جميعاً ، عن قيس بن الربيع ، عن جابر ابن عبد الرحمن بن أسباط ، عن عبيد بن عمير : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل » قال : طيراً أقبلت من قبل البحر كأنها رجال الهند « ترميهم مججارة من سجيل» أصغرها مثل رؤوس الرجال ، وأعظمها مثل الإبل الهزل ، ما رمت أصابت ، ما أصابت ، وزاد فيه أبي : الأبابيل المتتابعة ، ما أرادت أصابت ، وما أصابت قتلت .

حدثنا أحمد قال : نا يونُس عن ابن إسحق ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة زوج النبي عليه قالت : لقد رأيت قائد الفيل ، وسائسه أعميسين مقعدين ، يستطعان بمكة .

حدثنا أحمد ، نا يونس عن ابن إسحق قال : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس قال: حدثت أنه أول ما رؤي في أرض العرب: الحصبة، والجدري، ومرائر الشجر من العشر والحرمل وأشباه ذلك ، عام الفيل .

حدثنا أحمد: نا يونيُس بن بُكير ، عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب ، أم رسول الله عَلِيلِيّم ، برسول الله عَلِيلِيّم على أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة ، ثم رجعت بــه ، حتى إذا كانت بالأبواء هلكت بها ، ورسول الله عَلِيلِيّم ان ست سنين .

<sup>(</sup>١) سورة الفيل: ٢

حدثنا أحمد: نا يُونسُ ، عن ابن إسحق قال: نا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: ذهب رجل بصنعاء يحفر خربة من خربها لبعض ما ينتفع به الناس، فكشف عن عبد الله بن التامر ، قاعداً يده على شجة برأسه موضوعة ، إذا أخروا يده عنها ، نبعت دما ، وإذا أرسلوها ردها فوضعها عليها ، في يده خاتم، نقشه ، ربي الله ، ، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن : ارددوا عليه ما كان عليه ، وأقروه - حدثنا أحمد ، نا يونسُ عن ابن إسحق قال : وكان على دين عسى عليه السلام .

حدثنا أحمد قال: نا يُونُس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال ؛ نا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر ، وجدنا في بيت مال الهرمزان (۱) سريراً عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف له ، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعبا ، فنسخه بالعربية ، فأنا أول رجل من العرب قرأه ، قرأته مثلها أقرأ القرآن هذا ، فقلت لابي العالية : ما كان فيه ؟ فقال : سيرتكم وأموركم ، ولحون كلامكم ، وما هو كائن بعد ، قلت : فها صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة ، فلها كان الليل دفناه ، وسوينا القبور كلها ، لنعميه على الناس ، لا ينبشونه ، قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت كلها ، لنعميه على الناس ، لا ينبشونه ، قلت : وما يرجون منه ؟ قال : كانت الساء إذا حبست عليهم ، برزوا بسريره فيمطرون ، قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال ، فقلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال : الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال ، فقلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال :

<sup>(</sup>١) هزم الهرمزان إثر معركة نهاوند في خلافة عمر بن الخطاب ، وجيى، بالهرمزان الي المدينة حيث بقي فيها ، وهناك من يرى أنه شارك في مؤامرة اغتيال عمر .

منذ ثلاثمائة سنة (١) ، قلت : ما كان تغير بشيء ؟ قال : لا ، إلا " شعيرات من قفاه ، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ، ولا تأكلها السباع .

حدثنا أحمد قال : نا 'يونْس بن 'بكير عن ابن إسحق قال : لما حضرت عبد المطلب الوفاة ، قال لبناته : ابكين حتى أسمسع كيف تقلن ، وكن ست نسوة ، وهن : أميمة ، وأم حكيم ، وبَرَّة ، وعاتكة ، وصفية ، وأروى ، فقالت أمسمة :

وساقي الحجيج المحامي عن الحمد إذا ما سماء البيت تبخل بالرعد ألا هلك راعي العشيرة ذو العقد ومن يؤلف الجار الغريب لبيته وقالت عاتكة:

بدمعكما بعد نوم النيام وشوبا بكاء كها بالنسدام ت كريم المساعي وفي الذمام وذي مصدق بعد ثبت المقام أعيني جودا ولا تبخلا أعيني واسحو فزا واسكبا على الجحفل الغمر في النائبا على شيبة الحمد وارى الزناد وقالت صفية :

على رجل بقارعة الصعيد على خدى كمنحدر الفريد أبيك الخير وارث كل جود مطاع في عشيرته حميد عظيم الحلم من نفر كرام خضارمـــة ملاوثة أسود

أرقت لصوت نائحة بليل ففاضت عند ذلكم دموعي على الغياض شيبة ذي المعالي طويل الباع أروع شيظمي

وقالت البيضاء أم حكيم ، والبيضاء جدة عثمان بن عفان ، أم أمه ، وكانت البيضاء عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فولدت له عامراً وأروى : ألا يا عين جودي واستهلي

وبكى ذا الندى والمكرمات

(١) كذا والأقرب الى الصحة ابدال المئة بألف.

ألا يا عين ويحك أسعفيني فبكي خير من ركب المطايا طويل الباع شيبة ذا المعالي فبكيه ولإ تسمي بحزن

### وقالت بره:

أعيني جودا بدمــع درر على ماجد الجد واري الزنا على شيبة الحمد ذي المكرما وذي الفضل والحلم في النائبا له فضل مجد على قومــه أتته المنايا فلم تسوءه بصرف الليالي وريب القدر

## وقالت أروى:

بكت عيني وحق لها البكاء على سهل الخليفة أبطحي على الغياض شيبة ذي المعالي طويل الباع أملس شيظمي ومعقل مالك وربيع فهر

بدمـــع من دموع هاطلات أباك الخير تيار الفرات (١) كريم الخيم محمود الهبات وغيثا في السنين المحلات وبكى ما بكين الباكيات

على طيب الخيم والمعتصر د جميل الحيا عظيم الخطر ت وذي المجد والعز والمفتخر ت كثير المكارم جم. الفخر مبين يلوح كضوء القمر

على سمح سجيتــه الحياء كريم الجد نيته العلاء أبيك الخير ليس له كفاء أغر كأن غرتــه ضياء وفاصلها إذا التبس القضاء

حدثنا أحمد: نا يُونيُس عن ابن إسحق قال: ومات عبد المطلب، ورسول الله عَلِيْنَةِ ابن ثماني سنين ، فلم يبك أحد كان قبله بكاه .

وولي زمزم والسقاية من بني عبد المطلب بعده العباس بن عبد المطلب ، وهو يومئذ أحدث إخوته سناً ، فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده ، فأقره

<sup>(</sup>١) جاء في حاثية الأصل قال العطاردي : تيار الترات .

رسول الله على على ما مضى ، فهي إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم .

حدثنا أحمد قال : نا يونسُ عن ابن إسحق قال : ولما هلك عبد المطلب ، كانت الرئاسة بعده والشرف والسن في قومه بني عبدمناف لحرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، فأطعم الناس ، وحاط العشيرة ، وشرف قومه ، ونصب قبة بمكة للضيف ، يطعم فيها من جاءه ، وكان عبد المطلب - فيما يزعمون -يوصي أبا طالب برسول الله صلية ، وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم ، فقسال عبد المطلب – فيما يزعمون – فيما يوصيه به ، واسم أبي طالب عبد مناف :

وهو ضجيع المهد(١) تدنيه من أحشائها والكبد أوصيت أرجى أهلنا للتوفد بالكره منى ثم لا بالعمد ما ابنأخي ما عشت فيمعد عندى أرى ذلك باب الرشد وكل أمر في الأمور ود ان ابني سيد أهل نجد

وقال عبد المطلب أيضًا:

أوصيت من كنيته بطالب بابن الذي قد غاب غير آئب بابن الحبيب أقرب الأقارب لا توصني ان كنت بالمعاتب

أوصيك ياعبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فرد فكنت كالأم له في الوجد حتى إذا خفت مداد الوعد بابن الذي غيبته في اللحد فقال لي والقول ذو مرد إلاّ كأدنى ولدي في الود بل أحمد قد يرتجى للرشد قد علمت علام أهل العمد يعلو على ذي البدن الأشد

فقال لي كشبه المعاتب بشابت الحق عــلي واجب

عبد مناف وهو ذو تجارب

بابن أخ والنسوة الحبائب

<sup>(</sup>١) تبعا لبعض الروايات الشاذة ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة أبية بعدة أشهو .

فلست بالآيس غير الراغب من كل حــبر عالم وكاتب

ممد ذُو العرف والذوائب قُلبي إليه مقبل واثب بأن يحق الله قول الراهب فيه وأن يفضل آل غالب إني سمعت أعجب العجائب هذا الذي يقتاد كالجنائب من حل بالأبطح والأخاشب أيضًا ومن ثاب إلى المثاوب

من شاكن للحرم أو مجانب

آخر الجزء الأول من كتاب المغازي لابن إسحق - يتلوه في الثاني إن شاء الله حديث مجيرا الراهب

والحمد لله حق حمده ، وصلواته على محمد خير خلقه ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

\* \* \*

# 

رواية الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز عن أبي طاهر المخلص عن رضوان عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي عن 'يونــُس' (٢). رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) في ع (أي نسخة الخزانة العامة في الرباط): الجزء الثاني من السير والمفازي للامام وئيس أهل المفازي والسير الشيخ محمد بن اسحق المطلبي، المتوفي سنة ١٥١ه، وكتب السنة رقما هكذا (151) مما يدل على حداثة النسيخة.

<sup>(</sup>٢) في ع : عن يونس بن بكبر عن محمد بن اسحق رضي الله عنهم أجمعين .

\* Sq. 1

# حديث بحيرا الواهب"

أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز قراءة عليه وأنا أسمع قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال : قرى، على أبي الحسين رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبارالعُطاردي قال : حدثنا 'يونسُ بن 'بكير عن محمد بن إسحق قال : وكان أبو طالب هو الذي أضاف أمر رسول الله عَلِيلَةٍ إليه بعد جده ، فيكان إليه ومعه .

ثم إن أبا طالب خوج في ركب إلى الشام تاجراً ، فلما تهما للرحيل ، وأجمع السير (٢) صب (٣) له رسول الله عليه فأخل بزمام ناقته وقال: يا عم إلى من تكلني لا أب لي ولا أم ? فرق له أبو طالب وقال : والله لأخرجن َّ به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ؛ أو كها قال .

فخرج به معه ، فلما نزل الركب بُصرى من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بَحِيرا في صومعة له ، وكان أعلم أهل النصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة

<sup>(</sup>١) في ع: بسم اللهالرحمن الرحيم ـ وصلى الله على سيدنا محمد وآله. وليس فيها العنوان .

<sup>(</sup>٢) في الروض ١ / ٢٠٥ \_ المسير .

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية الأصل خ هب والذي أثبته ابن هشام وشوحه السهيلي في الروض ١ / ٢٠٦ هو نفس ما جاء هنا حيث قال : ﴿ الصبابه رقة الشوق ﴾ هذا وذكر السهيلي بأن البعض قد رواها « ضبث به رسول الله أي لزمه » .

قُطُ رَاهِبِ إِلَيهِ يَصِيرِ عَلَمُهُم عَنَ كُتَابِ فَيَهِمُ<sup>(١)</sup> فَيَا يَزَعُمُونَ يَتُوارِثُونَهُ كَابِراً عَن كابر ؛ فلما نزلوا ذلك العمام بسَحيرا وكانوا كثيراً مما يمرون به قسـل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته، فصنع لهم طعامًا كثيرًا ، وذلك – فيما يزعمون – عن شيء رآه وهو فيصومعته في الركب ، حين أقبلوا وغماماً تظله من بين القوم ، ثم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الفهامة حتى أظلت الشجرة ، وتهصرت(٢) أغصان الشجرة على رسولالله عليه حتى (٣) استظل تحتها ، فلما رأى ذلك بحدا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع ، ثم أرسل إليهم فقال : إني قد صِنعت لكم طعاماً يا معشر قريش ، وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم ، وحر"كم وعبدكم ، فقال له رجل منهم : يا بَحِيوا إن لك اليوم لشأناً ما كنت تَصنع هذا فيما مضى ، وقد كنا نمر بك كثيراً فيا [7] شأنك اليوم ؟ فقـــال له بحيرا: صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم صغير كم [وكبير كم] (٤) ، فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله عَلِيليٌّ من بـين القوم ــ لحداثة سنه ــ في رحــال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بَحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجــد عنده ، قال : يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكدم عن طعامي هددا ، قالوا له : يا بَحِيْرًا مَا تَخْلَفُ عَنْكُ أَحَدَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتَيْكُ إِلاَّ غَلَامَ هُو أَحَـدَثُ القوم سناً ، تخلف في رحالهم ، قال : فلا تفعلوا ادعوه فلمحضر هذا الطعام معكم ، فقال رجل مع القوم من قريش: واللات والمُزَّى إن هذا للمُؤمُّ بنا ، يتخلف

<sup>(</sup>١) أثبت في حاشية ٤ : فيها .

<sup>(</sup>٢) الهصر : الجذب والامالة والكسر والدفع والادناء وعطف شيء وطب كالغصن وتهده وكسوه من غير بينونة أو عطف اي شيء .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ع .

<sup>(</sup>٤) زيدت من ع ٠

أبن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا ! ثم قام إليه فاحتضنه ، ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم ، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته ، حتى إذا فرغ القوم من الطمام وتفرقوا قام بَحِيرا فقال له : يا غلام أسألكُ باللات والعُنزي إلاَّ أخبرتني عما أسألك عنه ، وإنما قال له بَحِيرِا ذلك لأنه سمع قومــه يحلفون بهما ، فزعموا أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال له : لا تسلني باللات والعُزَّى شيئًا ، فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهما ، فقــال له بَحِيرًا ؛ فبالله إلا ً أخبرتني عما أسلك عنه ، قال : سلني عما بدا لك ، فجعل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه ، وهيئته ، وأموره ، فجعل رسول الله عظيم يخبره فيوافق ذلك ما عنسد بتحييرا من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده (١١) ، فلما فرغ منه أقبل على عمَّه أبي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، قال له بحيرا : ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً ، قال : فإنه ابن أخي ، قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمد حبلي بــه ، قال : صدقت ، ارجــم بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنّــه شراً ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن فأسرع بــ إلى بلاده ، فخوج به عمــ أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام .

فزعموا فيما يتحدث (٢) الناس أن زَبيرا (٣) وتماماً ، ودَريساً ، وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله علي — في ذلك السفر الذي كان

<sup>(</sup>١) من أجل خاتم النبوة وصفاته أنظو الروض : ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) في ع: يحدث.

<sup>(</sup>٣) في الروض : ١ / ٢٠٦ « زريراً ».

فيه مع عمه أبي طالب - أشياء ، فأرادوه ، فردهم عنه بُحييرا (١١)، وذكرهم الله عز وجل ، وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته ، أنهم إن أجمعوا لما أرادوا لم يخلصوا إلىه ، حتى عرفوا ما قال لهم ، وصدقوه بما قال ، فتركوه وانصرفوا ، فقال أبو طالب في ذلك من الشعر ، يذكر مسمره برسول الله عليلة وما أرادوا منه – أولئك النفر(٢) – وما قال لهم فيه بحيرا :

> لما تعلق بالزمام رحمته فارفض من عنى دمع ذارف راعت فنه قرابة موصولة وأمرته بالسير بسين أعمومة ساروا لأبعد طيّة (٤) معلومة حتى إذا ما القوم 'بصرىعاينوا حبرأ فأخبرهم حديثا صادقا قوما بهوداً قد رأوا ما قد رأي سياروا لقتل محميد فنهاهم

إن ابن آمنــة النبي محمداً عندي بمثل منازل الأولاد والعيس قد قلــّصن(٣) بالأزواد مثل الجمسان مفرق الأفواد وحفظت فيه وصية الأجداد سض الوحوه مصالت أنحاد فلقد تباعد طية المرتاد لاقوا على شرك من المرصاد عنه ورد معاشر الحساد ظل الغيام وعز" ذي الأكماد عنه وأجهد أحسن الاحهاد

<sup>(</sup>١) أورد السهملي في الروض: ١/ ٥٠٥ خلاصة المادة الاخمارية العربية حول شخصية بحمر االراهب، هذا وتحوى مدينة بصرى بين خرائسها بقايا كنسة كسرة يعتقد الأهلون انها بقايا كنسة بحبراً ، كل هذا في حين أن غالبية علماء السيرة لهذا العصر ينفون وجـود شخصية بحيرا تاريخيا ، ويوون ان الاخبار حولها مخترعة ، املاها مجاراة ما جاء في سمر حَيَاةَ الْأَنْسِاءَ الْكَتَابِينَ وغيرهم من نبوءات وبشائر -

<sup>(</sup>٢) لعل عبارة اولئك النفو كانت في الاصل حاشية شارحة ثم ادمجت من قبل الرواة والنساخ في المتن ، ومثل هذا يكثر وقوعه فيكتب الاخبار والأدب ولمله المسؤولءن تفارت نصوص نسخ الأصول الواحدة ، كما يبدو أنه سبب تضخم المادة الاخمارية المتأخرة حـــول حوادث وردت في المصادر القديمة مختصرة.

<sup>(</sup>٣) اي وثبن.

<sup>(</sup>٤) الطية الوطن ، المنزل، والثنية .

فثنی زَبیراً بَحیراً فانثنی ونهی دریساً فانتهی عن قوله وقال أبو طالب أیضاً :

أَلَم ترني من بعد هم آهمَمُنَّه بأحمد لما أن شددت مطيتي بكىحزنا والعسرقد فصلتبنا ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة فقلت: تروح راشداً في عُمومة فرحنا مع العير التي راح أهلما فلهاهمطنا أرض 'بصرى تشرفوا فجاد بَحيرا عند ذلك حاشداً فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا يتم، فقال: ادعوه إن طعامنا فلها رآه مقبلًا نحو داره حنا رأسه شئه السحود وضمه وأقمل ركب يطلبون الذي رأي فثار إلىهم خشية لعرامهم دريساً وتميّاما وقد كان فسهم فحاءوا وقد همتوا بقتل محمد بتاويله التوراة حتى تفرقوا فذلك من أعلامه وبيانــــه

في القوم بعد تجادل وبعاد حَبْر يوافق أمره برشاد

بفُرقه(١) 'حر" الوالدين كرام برحلي وقد(٢) ودعته بسلام وأخذت بالكهين فضل زمام تجود من العينين ذات سجام. مواسـين في الىأساء غير لئام شآمي الهوى والأصل غيرشآمي لنا فوق دور ينظرون جسام لنا بشراب طيب وطعام [٤] فقلنا جمعنا القوم غيب غلام كثبر، علمه الدوم غين حرام يوقيه أحر" الشمس ظل غمام إلى نحره (٣) والصدر أيّ ضمام بَحِيرِا من الأعلام وسط خيام وكانوا ذوى دهى مما وعرام زَيُسِراً وكل القوم غــــير نيام فردهم عنه بحسن خصام وقال لهسم : ما أنتم بطغام وليس نهـــار واضح كظلام

<sup>(</sup>١) في ع لفرقة . (٢) في ع لترحل اذ. (٣) في ع نجده .

وقال أبو طالب أيضاً:

بكى طرباً لما رآنا محمد فبت يجافيني تهلل دمعة فقلت له: قرّب قعودك وارتحل وخل زمام العيس وارتحلن بنا ورح (۱)رائحاً في الراشدين مشيعاً فرحنا مع العير التي راح ركبها فل رجعوا حتى رأوا من محمد وحتى رأوا حبار كل مدينة زبيراً وتماما وقد كان شاهداً فقال لهم قولاً بحيرا وأيقنوا كما قال للرهط الذين تهو دوا فقال ولم يملك له النصح: 'رد"،

كأن لا يراني راجعاً لمعاد وقربته من مضجعي ووسادي ولا تخشى مني جفوة ببلادي على عزمــة من أمرنا ورشاد لذي رحم في القوم غير معاد يؤمرون على غوري أرض إباد أحـاديث تجلو غم كل فؤاد سجوداً له من عصبة وفراد دريساً وهموا كلهم بفساد دريساً وهموا كلهم بفساد وجاهدهم في الله كل جهاد فإن له أرصـاد كل مضاد أخو الكتبمكتوب بكل مداد

حدثنا أحمد قال: نا يُونسُ عن ابن إسحق قال: فشب رسول الله عليه يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته ، وهو على دين قومه ، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلفا ، وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم نخلفا ، وأصدقهم حديثا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش [٥] والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما ، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين ، لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة ، وكان رسول الله عليه ، فيا ذكر بي ، يحدث عما كان يحفظه الله عز وجل به في صغره وأمر جاهليته .

<sup>(</sup>١) في ع وراح .

حدثنا أحمد: نا يُونسُ عن ابن إسحق قال: فحدثني والدي إسحق بن يسار عمن حدثه عن رسول الله عليه أنه قال فيا يَذكر من حفظ الله عز وجل إياه: إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها نلمب بها إذ لكمني لاكم لكمة شديدة ثم قال: أشدد عليك إزارك.

حدثنا أحمد قال: نا 'يونس عن عمرو بن ثابت عن ساك بن حرب عن عيد المطلب قال: كنا عيد المعلم عن ابن عباس قال: حدثني أبي العباس بن عبد المطلب قال: كنا ننقل الحجارة حين بنت (١) قريش البيت ، فأفردت قريش رجلين رجلين، وكان النساء ينقلن الشيد ، وكان الرجال ينقلون الحجارة ، فكنت أنقل أنا وابن أخي ، فكنا نحمل على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة ، فإذا غشينا الناس أثنرنا ، فبينا أنا أمشي و محمد عليم قدامي ليس عليه شيء ، إذ خر محمد فانبطح ، فألقيت حجري وجئت أسعى وهو ينظر إلى الساء فوقه ، فقلت : ما شأنك ؟ فقام فأخذ ازاره ونهاني أمشي 'عريانا ، فلبثت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون ، حتى أظهر الله عز وجل نبوته .

حدثنا أحمد قال: نا يُونسُ عن ابن إسحق قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن قيس بن نحرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي ابن أبي طالب قال: سمعت رسول الله عليه في يقول: ما هممت بشيء مماكان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاها عصمني الله عز وجل فيها: قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا ، فقلت لصاحبي: أتبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان ؟ فقال بلي ، قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير ، فقلت: ما هذا ؟ فقيل: تزوج فلان فلانة ، فجلست أنظر ، وضرب الله عز وجل على أذني " ، فوالله ما أيقظني إلا "مس الشمس ، فرجعت

<sup>(</sup>١) في ع : بات ,

إلى صاحبي ، فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما [٦] فعلت شيئًا ثم أخبرته بالذي رأيت ، ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة ، ففعل ن فدخلت ، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة ، فسألت فقيل: فلان نكح فلانة فجلست أنظر ، وضرب الله عز وجل على أذني ، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ، ثم أخبرته الخبر ، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته .

# حديث خديجة ابنة خويلد

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وكانت خديجة ابنة خويلد إمرأة تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه ، وكانت قريش قوماً تجاراً ، فلما بلغها عن رسول الله عليه ما بلغها من صدق حديثه ، وعظم أمانته ، وكرم أخلاقه ، بعثت إليه ، فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام ، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة ، فقبله منها رسول الله عليه ، وخرج في مالها ذلك ، ومعه غلامها ميسرة ، حتى قدم الشام ، فنزل رسول الله عليه في طل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان ، فاطلع الراهب على ميسرة ، فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة : هذارجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي .

ثم باع رسول الله على الله سلعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة ، فكان ميسرة فيما يزعمون ، إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ملكين يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره، فلما قدم مكة على خديجة بمالها ، باعت ما جاء به ، فأضعف ، أو قريباً ، وحدثها ميسرة عن قول الراهب ، وعماكان يرى من إظلال الملكين إياه ، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ، مع ما أراد الله عز وجل بها من كرامته . فلما أخبرها ميسرة عما المن عالية ،

<sup>(</sup>١) في ع: بها .

فقالت له ـ فيما بزعمون ـ : يا ابن عم اني قد رغبت فيك لقر ابتك مني وشرفك في قومك ، وسطتك (١) فيهم ، وأمانتك عندهم ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك ، ثم عرضت عليه نفسها ، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً ، وأعظمهم شرفاً ، وأكثرهم مالاً ، كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر على ذلك .

وهي خديجة ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأمها فاطمة ابنة زيد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وأمها هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عبد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي ، وأمها فلانة ابنة سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن حعب بن لؤي ، وأمها عاتكة ابنة عبد العزى بن قصي ، وأمها ريطة ابنة كعب بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، وأمها قيلة ابنة حذافة بن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وأمها أميمة ابنة عامر بن الحارث بن فهر ، وأمها المنة سعد بن كعب بن عمرو ، من خزاعة ، وأمها فلانة ابنة حرب بن الحارث بن فهر ، وأمها ابنة محارب بن فهر .

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: فلما قالت لرسول الله عليه ما قالت ، ذكر ذلك لأعمامه ، فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على أسد بن أسد ، فخطبها إليه فتزوجها رسول الله عليه ، فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي ولده كلهم: زينب ، وأم كلثوم ، ورقية ، وفاطمة والقاسم، والطاهر والطيب فهلكوا قبل الاسلام، والطاهر والطيب فهلكوا قبل الاسلام، وبالقاسم كان يكنى عليه أما بناته فأدر كن الإسلام ، وهاجر ن معه ، واتبعنه، وآمن به عليه السلام.

<sup>(</sup>١) اي لعلو نسبك فيهم ، انظر الروض ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣ .

### قصة ألاحبار

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: وكانت الأحبار والرهبات أهل ( ٨ ) الكتابين هم أعلم برسول الله على قبل مبعثه وزمانه الذي يترقب فيه من العرب ، لما يجدون في كتبهم من صفاته ، وما أثبت فيها عندهم من اسمه ، وبما أخذ عليهم من الميثاق له في عهد أنبيائهم وكتبهم في اتباعه ، فيستفتحون به على أهل الأوثان من أهل الشرك ، ويخبرونهم أن نبياً مبعوثاً بدين إبراهيم اسمه أحمد ، كذلك يجدونه في كتبهم وعهد أنبيائهم ، يقول الله تبارك وتعالى: « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم » إلى قوله: ( أولئك هم المفلحون ) (١) وقال الله تبارك وتعالى: ( وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل ) (٢) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقوله : ( فباء والكين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقال ( محمد رسول الله والذين معه ) (١) الآية كلها ، وقوله ؛ ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ؛ ( فباء والمحافرين عذاب مهين ) (١) .

حدثنا أحمد قال ؛ نا يونس عن ابن اسحق قـال : وكانت العرب أميين لا يدرسون كتاباً ، ولا يعرفون من الرسل عهداً ، ولا يعرفون جنة ولا ناراً ، ولا بعثاً ولا قيامة إلا شيئاً يسمعونه من أهل الكتاب ، لا يثبت في صدورهم ، ولا يعملون به شيئاً من أعمالهم .

فكان فيها بلغنا من حديث الأحبار والرهبان عن رسول الله عَلَيْتُ قبل أن يبعثه الله عز وجل بزمان .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧. (٢) الصف ٦٠ (٣) الفتح: ٢٩٠

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٨٩ – ٩٠ .

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحدمن العرب أعلم بشأن رسول الله على أحدمن العرب أعلم بشأن رسول الله على منا ، كان معنا عود ، وكانوا أهل كتاب ، وكنا أصحاب وثن ، فكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه ، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله اتبعناه وكفروا به ، ففينا والله وفيهم أنزل الله عز وجل «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم »(١) الآلية .

حدثنا أحمد قال : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : حدثني من شئت من رجال قومي (٢) عن حسان بن ثابت قال : والله إني لفلام يفعة ابن سبع سنين أو ابن ثماني سنين أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا وهو [٩٦] على أطمه (٣) بيثرب ، يصرخ : يا معشر يهود ، فلما اجتمعوا إليه قالوا : ويلك مالك ؟ قال : طلع نجم أحمد ، الذي يبعث به ، الليلة .

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسعق قال: حدثني صالح بن ابراهيم عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان بين أبياتنا يهودي ، فخرج على نادي قومي بني عبد الأشهل ذات غداة ، فذكر البعث والقيامة ، والجنة والنار ، والحساب والميزان ، فقال ذاك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت ، وذلك قبيل مبعث رسول الله عليه فقالوا: ويلك يا فلان ، وهذا كائن ، ان الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار (3) فيها جنة ونار ، يجزون من أعمالهم ؟ قال: نعم والذي يحلف به ، لوددت أن حظي من تلك النار ، أن توقدوا أعظم تنور

<sup>(</sup>١) - البقرة : ٨٩ . ومعلوم ان عاصم بن عمر بن قنادة كان مدنيا اصله من الأنصار

<sup>(</sup>٢) - في ع: قول.

<sup>(</sup>٣) – الأطم: حصن مبني بحجارة ، وقيل هو كل بيت مربع مسطح .

<sup>(</sup>٤) في ع: ذات.

في داركم فتحمونه ، ثم تقذفوني فيه ، ثم تطينون على وإنى أنجو من النارغدا ، فقيل : يا فلان فيا علامة ذلك ؟ قال : نبي يبعث من ناحية هذه البلاد ، وأشار بيده نحو مكة واليمن ، قالوا : فمتى تراه ؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي ، فقال – وأنا أحدث القوم – إن يستنفذ هذا الفلام عمره يدر كه ، فها ذهب الليل والنهار حتى بعث الله عز وجل رسوله عليه وإنه لحسي بين أظهر كم – فآمنا به ، وصدقناه ، وكفر به بغيا وحسداً ، فقلنا له : يا فلان ألست الذي قلت ما قلت ، وأخبرتنا ؟ قال : لس به .

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري عما كان اسلام أسيد (۱) وثعلبة ابني سعية ، وأسد (۲) بن عبيد ، نفر من هذيل (۳) ، لم يكونوا من بني قريظة ولا النضير ، كانوا فوق ذلك ؟ فقلت: لا ، قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من عود يقال له ابن الهيبان ، فأقام عندنا ، والله ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخس خيراً منه ، فقدم علينا قبل مبعت رسول الله عليه بسنين ، فكنا إذا قحطنا (١٠) وقل علينا المطر نقول: يا بن الهيبان اخرج فاستسق لنا ، فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة ، فنقول: كم ؟ فيقول: صاعاً من تعر ، أو مدين من شعير ، فنخرجه ، ثم نخرج إلى ظاهر حرتنا ، ونحن معه فيستسقي ، فو الله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشهاب (٥) ، قد فعل ذلك غير [١٠] مرة ولا مرتين ، ولا ثلاثة ، فعضرته الوفاة ، فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود ماترونه مرتين ، ولا ثلاثة ، فعضرته الوفاة ، فاجتمعنا إليه فقال : يا معشر يهود ماترونه

<sup>(</sup>١) – ضبط في الأصل بضم الألف ، هذا وذكر السهيلي في الروض : ٢٤٧/١ انه هكذا ورد ضبطها عن ابن اسحق في حين ان كل من يونس بن بكير والدارقطني قد ضبطاها بالفتح . (٢) – في ع : واسيد ، وهو تصحيف فقد ورد في الروض : ١ / ٢٤٦ – ٢٤٧ مثلما جاء في الأصل هنا .

<sup>( &</sup>quot;) في الروض : ١ / ٢٤٦ « هدل » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ع: تحطنا .

<sup>(</sup>٥) في الروض : ١ / ٢٤٦ ( حتى تمر السحابة ونسقى ) .

أخوجني من أرض الخر والحمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قالوا : أنت أعلم ، قال : فإنها أخرجني ، أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه ، هذه البلاد مهاجره ، فالتبعه ، فلا تنسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود ، فإنه يبعث بسفك الدماء ، وسبي الذراري والنساء ممن خالفه ، فلا يمتمكم ذلك منه ، ثم مات ؛ فلها كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة ، قال أو لئك الفتية الثلاثة ، وكانوا شباباً أحداثاً : يا معشر يهود والله إنه الذي كان ذكر ابن الهيبان ، فقالوا : ما هو به ، قالوا : يلى والله إنه لصفته ، ثم نزلوا فأسلموا ، وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم .

نا أحمد : قال : نا يونس عن ابن اسحق قال : كانت أموالهم في الحصن مــع المشركين ، فلما فتح رد ذلك عليهم .

نا أحمد: نا يونس عن قيس بن الربيع عن يونس بن أبي مسلم عن عكرمة أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا برسلهم ، وصدقوهم ، وآمنوا بمحمد على قبل أن يبعث ، فلما بعث كفروا به ، فذلك قوله تبارك وتعالى : ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم ) (١) وكان قوم من أهل الكتاب آمنوا برسلهم وبمحمد على قبل أن يبعث ، فلما بعث محمد آمنوا به فذلك قوله : ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) (١).

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰٦ . (۲) محمد : ۱۷ ·

# اسلام سلمان الفارسي

### رحمه الله

نا أحمد قال : نا يُونـُس بن مُبكير عن محمد بن إسحق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبدالله بن عباس قال : حدثني سلمان الفارسي قال : كنت رجلًا من أهل فارس من أهل أصبهان من قرية يقال لها حَجي " ١١ ، وكان أبي دهقان أرضه ، وكان يحبني حباً شديداً ، لم يحب شيئاً من ماله ولا ولده ، فما زال بـــ 'حبه إياي (٣) حتى حبسني في البيت كما يحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قَـَطن النار التي يوقدها لا يتركها تخبو سَاعة ، فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئًا إلا ما أنا فيه حتى بني أبي بنيانًا له، وكانت له ضيعة فيها بعض العمل ، فدعاني فقال : أي بني إنه قد شغلني ما ترى بكذا وكـذا ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء ، فخرجت أريد ضيعته ، فمررت بكنيسة النصاري ، فسمعت أصواتهم [١١] فيها ، فقلت : ما هــــذا ؟ فقالوا : هؤلاء النصاري يصلون ، فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم ، فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمس ، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ، ولم أذهب إلى ضيعته ، فقال : أي 'بني أين كنت ، ألم أكن قلت لك ؟! فقلت يا أبتاه

<sup>(</sup>١) – اسم مدينة ناحية اصبهان ، وكانت تدعى ايام ياقوت بشهرستان ، وعرفت عند العرب وخاصة المحدثين منهم باسم المدينة واليها ينسب المدينيالعالم المشهور . (٢) - سقطت من ع.

مررت بأناس يقال لهم (النصاري) فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم ، فجلست أنظر كيف يفعلون ، فقال : أي بُني دينك ودين آبائك خير من دينهم ، فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون لـــه ، ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها بأيدينا ، إذا تركناها ماتت ، فخافني ، فجعل في رجلي حديداً وحبسني في بيت عنده ، فبعثت إلى النصارى فقلت لهم : أين أهل هذا الدين الذي أراكم عليه ؟ فقالوا : بالشام ، فقلت : فإذا قدم عليكم من هذاك أناس فآ ذنوني ، فقالوا : نفعل ، فقد م عليهم ناس من تجارهم ، فبعثوا إلى: إنه قد قدم علينا تجار من تجارنا ، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فـآ ذنوني بهم ، قالوا : نفعل ، فلما قضوا حوائجهم ، وأرادوا الرحيل بعثوا إليَّ بذلك ، فطرحت الحديد الذي في رجلي ، ولحقت بهــــم ، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام فلها قدمتها ، قلت : من أفضل أهل هـذا الدين ؟ قالوا : الأسقف صاحب الكنيسة ، فجئته فقلت له : إني قد أحببت أن أكون ممك في كنيستك ، وأعبد الله فيها ممك ، وأتعلم منك الخير ؟ قال : فكن معي ، فكنت معه ، وكان رجل سوء ، كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيت من حاله ، فلم ينشب أن مات ، فلما جاءوا ليدفنوه ، قلت لهم : إنهذا رجل سوء ، كان يأمركم بالصدقة ، ويرغبكم فيها ، حتى إذا جمعتموها اليــه اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فقالوا : وما علامة ذلك ؟ فقلت : أنا أخرج لكم كنزه ، فقالوا : فهاته فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً (١) ، فلمارأوا ذلك ، قالوا : والله لا يدفن أبداً فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة ، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه ، فلا والله يا بن عباس مــــا رأيت رجلاً قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه ، أشد اجتهاداً ، ولا أزهد في الدنيا ، ولا أدأب

<sup>(</sup>١) اي فضة .

ليلا ولا نهاراً منه ، ما أعلمني أحببت شيئًا قط قبله حبه ، فلم أزل معـــه حتى حضرته الوفاة ، فقلت : بافلان قد حضرك ما ترى من أمر الله عز وجل وإني والله ما [١٢] أحببت شيئًا قط حبك ، فهاذا تأمرني، وإلى من توصيني ؟ قال: أي بني والله ما أعلمه إلا رجلًا بالموصل ، فاتيه فإنك ستجده على مثل حالي، فلما مات وغيب ، لحقت بالموصل ، فأتيت صاحبها ، فوجدته على مثل حالم من الاجتهاد والزهاد في الدنيا ، فقلت له : إن فلاناً أوصاني إليـك أن آتيك ، وأكون معك ، قال : فأقم أي بني فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة ، فقلت له : إن فلانا أوصاني إليك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى ، فإلى من ؟ قال : والله ما أعلمه أي بني إلا رجلا بنصيبين هو على مثل ما نحن عليه ، فالحق به ، فلما دفناه لحقت بالآخر فقلت له : يا فلان إن فلانـــا أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك ، قال : فأقم أي بني ، فأقمت عنده على مثل حالهـم حتى حضرته الوفاة ، فقلت له : يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى ، وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان ، وأوصاني فلان إليك ، فإلى من ؟ قال : أي بني والله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم فاتيه فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه ، فلما واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثـــل حالهم ، فأقمت عنده ، واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقرات ، ثم حضرتــه الوفاة ، فقلت : يا فلان إن فلاناً كان أوصاني إلى فلان ، وفلان إلى فلان ، وفلان إليك ، وقد حضرك من أمر الله ما تري ، فإلى من توصيني ؟ قال : أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آموك أن تأتيه ، ولكنه قــد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم ، مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل ، وإن فيه علامات لا تخفى ، بين كتفيه خاتم النبوة (٢) ، يأكل الهدية ،

<sup>(</sup>٢) – جاء في حاشية : نا العطاردي : نا يحيى بن آدم قال : الذي يختم به هو خاتم ، والنبى عليه السلام خاتم .

ولا بأكل الصدقة ، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك الملاد فافعل فإنه قدأظلك زمانه ، فلما واريناه أقمت على خبر ، حتى مر بي رجال من تجار العرب ، من كلب ، فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموني أرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ؟ قالوا : نعم ، فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلمونى فباعونى عبداً من رجل من يهود بوادي القرى ، فوالله لقدد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي ، وما حقت عندي حتسى قدم رجل (١٣) من بني قريظة من يهود وادي القرى ، فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده وفخرج بي حتى قدم المدينة فوالله ما هو إلا أنرأيتها ، فعرفت نعته ، فأقمت في رقي مع صاحبي ، وبعث الله عز وجل رسول الله عليه يمكة ، لا يذكر لي شيء من أمره مما أنا فعه من الرق حتى قدم رسول الله صليلة قَمَاءُ (١) ، وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له ، فوالله إني لفيهما إذ جاء ابن عم له ، فقال : فلان ، قاتل الله بني قيلة (٢) ، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي ، فوالله مـــا هو إلا أن سمعتها ، فأخذني العرواء - يقول الرعدة - حتى ظننت لأسقطن على صاحبي ، ونزلت أقول ما هذا الخبر ، ما هو ؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال : ما لك ولهذا ، أقبل قبل عملك ، فقلت : لا شيء إنها سمعت خبراً ، فأحببت أعلمه ، فلسها أمسيت وكان عندي شيء من طعام ، فحملته وذهبت إلى رسول الله عليه ، وهو بقماء ، فقلت : إنى بلغني أنك رجل صالح ، إن معلك أصحاباً لك غرباء ، وقد كان عندى شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به ، فها هو هذا فكل منه ، فأمسك رسول الله عليه على يده وقال لأصحابه : كلوا ولـم يأكل ، فقلت في نفسي : هذه خلة مما ووصف لي صاحبي ، ثم رجعت ، وتحول رسول

<sup>(</sup>١) - خارج المدينة ، قدمها النبي يوم الهجرة .

<sup>(</sup>٢) اي الأوس والحزرج، انظر الروض: ١ / ٢٤٩.

الله عليه إلى المدينة ، فجمعت شيئًا كان عندي ، ثم جئته بـــ ، فقلت : إني رأيتك لا تأكل الصدقة ، وهذه هدية وكرامة لست بالصدقة، فأكل رسول الله طَالِتُهُ ﴾ وأكل أصحابه ، فقلت هذه خلتان ، ثم جئت رسول الله عَلِيْتُهُ وهـــو يتبع جنازة ، وعلي شملتان لي وهو في أصحابه ، فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره ، فلما رآني رسول الله عَلِيُّ استدبر عرف أني استثبت من شيء قد وصف لى ، فوضم رداءه عن ظهره ، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لى صاحبي ، فأكببت علمه أقبله، وأبكى، فقال: تحول يا سلمان هكذا ، فتحولت، فجلست بين يديه ، وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه ، فحدثته يا بن عباس كما حدثتك ، فلما فرغت قال رسول الله عليه : كاتـب يا سلمان ، فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له ، وأربعين أوقية ، فأعانني أصحاب رسول الله عَلِيَّاتُهُ بِالنَّحَلَّةُ ثَلَاثَينَ وَدَيَّةً (١٤) عَشَر ؛ كُلُّ رَجِّلَ مِنْهُمُ عَلَى قَدْر مَا عَنْده ؛ فقال لى رسول الله ﷺ: فقر لها فإذا فرغت فآذنيحتي أكون أنا الذي أضعها بيدي ، ففقرتها وأعانني أصحابي ـ يقول حفرت لها حيث توضع ـ (١) حتى فرغنا منها ، ثم جئت رسول الله عليه فقلت : يا رسول الله قد فرغنا منهـــا ، فخرج معي حتى جاءها ، فكنا نحمل إليه الودي فيضعه بيده ويسوي عليه ، فوالذي بعثة بالحق ما ماتت منها ودية واحدة .

وبقيت علي الدراهم ، فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول الله عليه : أين الفارسي المسلم المكاتب ؟ فدعيت له ، فقال : خذ هذه يا سلمان فأد بها ما عليك ، فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية ، فأديتها إليهم ، \_ وعتق سلمان \_ وكان الرق قد حبسني حتى فاتتني مع رسول الله عليه بدر وأحد ، ثم عتقت فشهدت الخندق ، ثم لم يفتني معه مشهد .

<sup>(</sup>١) أوضـــح السهيلي في الروص : ١/٠٠/ ـ ٢٥٠ ، أساء النخلة وأعمال غرسها في مختلف فلينظر .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز ، وحدث هذا من حديث سلمان ، فقال: حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال لسلمان ، حين حضرته الوفاة : إئت غيضيتين من أرض الشام فإن رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام ، فلا يدعو لأحدبه مرض إلا شفي ، فسلم عن هذاالدين الذي تسلني عنه ، عن الحنيفية دين ابراهيم ، فخرجت حتى أقمت بها سنة ، حتى خرج تلك الليلة من إحدى الغيضيتين إلى الأخرى ، وإنما كان يخرج مستجيزاً ، فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة التي يدخل فيهاحتى مستجيزاً ، فخرج وغلبني عليه الناس حتى دخل في الغيضة التي يدخل فيهاحتى مستجيزاً ، فخرج وغلبني عليه الناس عتى دخل في الغيضة التي يدخل فيهاحتى ابراهيم ؟ فقسال : إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم ، قد أظلك أرمان ] (٢) نبي يخرج عند هذا البيت ، بهذا الحرم ، يبعث بسفك الدم ، فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله علي الله عنه الناس كنت صدقت يا سلمان لقد رأيت عيسى بن مريم عليه السلام .

حدثنا أحمد قال : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان قال : لما أعطاني رسول الله عليه ذلك الذهب فقال : اقض به عنك ، فقلت يا رسول الله ، وأين تقع [ ١٥ ] هذه مما علي ؟ فقلبها رسول الله على لسانه ، ثم قذفها إلي ، ثم قال : إنطلق بها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك ، فانطلقت فوزنت لهم منها حتى أوفيتهم منها أربعين أوقية .

حدثنا أحمد قال : نا يونس عن أبي ليلى قال : نا عتاب البكري قال : كنا نجالس أبا سميد الخدري فيبسط له على بابه بساط ثم يجعل عليه وسادة ، ويتكىء على الوسادة ونحن حوله نحدق به ، فسألته عن الخاتم الذي كان بين

<sup>(</sup>١) زيدت من ع .

كَتْفِي رَسُولَ اللهُ صَلِيْتُهُمَا كَانَ؟ قال فأشار أبو سعيد بالسبابة ووضع الإبهام على أول مفصل أسفل من ذلك. قال يونس: أخرج المفصل كله، قال: كانت بضعة ناشزة بين كتفي رسول الله عليه عليه .

نا أحمد: نا يونس قال: قــال ابن اسحق: وكانت قريش يعظمون الكعبة ويطوفون بهـا ويستغفرون عندهـا مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبــائحهم، ويحجون، ويقفون المواقف.

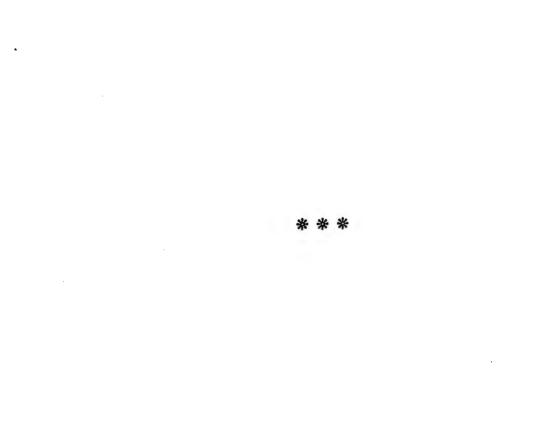

## أثر الكعبـة

نا أحمد: نا يونس عن سعيد بن ميسرة البكري قال : حدثني أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال : كان موضع البيت في زمن آدم شيراً (١) أو أكثر علما، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم ، ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة ، فقالوا : يا آدم من أين جئت ؟ قال حججت البيت ، قالوا : قد حجته الملائكة قبلك .

نا أحمد نا يونس عن ثابت بن دينار عن عطاء قال : أهبط آدم بالهند ، فقال : يا رب مالي لا أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الجنة ؟ فقال له : بخطيئتك يا آدم ، فانطلق فابن لي بيتاً فتطوف به كما رأيتهم يتطوفون ، فانطلق حتى أتى مكة فبنى البيت ، فكان موضع قدمى آدم قرى وأنهار وعمارة ، وما بين خطاه مفاوز ، فحج آدم البيت من الهند أربعين سنة .

نا أحمد: نا يونس عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن مجاهد قال : لما قيل لابراهيم : « أذن في الناس بالحج » قال يا رب كيف أقول ؟ قال : قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم ، فصعد الجبل فنادى أيها الناس أجيبوا ربكم ، فكان هذا أول التلبية .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني وهب بن سنان قال : سمعت عائد ابن عمير الليثي يقول : لما أمر إبر اهيم بدعاء الناس إلى الحج استقبل المشرق، فدعا إلى الله عز وجل فأجيب لبيك لبيك ، ثم استقبل المغرب فدعا إلى الله عز وجل فأجيب : لبيك لبيك ، ثم استقبل الشام فدعا إلى الله عز وجل فأجيب

<sup>(</sup>١) – في حاشية الأصل و ع : نشزاً .

البيك (١٦) لبيك ، ثم استقبل اليمن فدعا إلى الله عز وجل فأجيب لبيك لبيك.

نا أجمد نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني ثقة من أهل المدينه عن عروة بن الزبير أنه قال : ما من نبي إلا وقد حج البيت ، إلا ما كان من هود وصالح ، ولقد حجه نوح ، فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب (١) البيت ما أصاب الأرض ، فكان البيت روثة حمراء ، فبعث الله تعالى هوداً ، فتشاغل بأمر قومه ، حتى قبضه الله عز وجل إليه ، فلم يحجه حتى مات ، ثم بعث الله تعالى صالحاً فتشاغل بأمر قومه ، فلم يحجه حتى مات ، فلما بوأه الله عز وجل لإبراهيم حجه ، ثم لم يبتى نبي إلا "حجه .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق عنعطاء بن أبي رباح عن كعب الحبر قال: شكت الكعبة إلى ربها عز وجل وبكت إليه فقالت: أي ربّ ،قل زواري، وجفاني الناس ، فقال الله عز وجل لها: إني محدث لك إنجيلا ، وجاعل لـك زواراً يحنون إليك حنين الحمامة إلى بيضاتها .

تا أحمد قال : حدثني أبي قال : نا جرير بن عبد الحيد عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : خلق البيت قبل الارض بألفي عام ، ثم دحيت الأرض منه .

نا أحمد: نا يونس عن الأسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: خرج آدم من الجنة معه حجر في يده وورق في الكف الأخوى (٢٠) فبث الورق بالهند فمنه ما ترون من الطيب ، وأما الحجر فكان ياقوتة بيضاء يستضاء بها ، فلما بنى إبراهيم البيت فبلغ موضع الحجر قال لإسماعيل ؛ إئتني بحجر من الجبل ، فقال : غير هذا ، فرده مراراً لا يرضى بما يأتيه ، فذهب مرة ، وجاءه جبريل بالحجر من الهند الذي أخرج به آدم من الجنة فوضعه ، فلما جاءه اسماعيل قال : من جاءك بهذا ؟ قال : من هو أنشط منك .

 <sup>(</sup>١) في ع : واصاب ٠ (٢) في ع : الآخر .

نا أحمد: نا يونس عن السري بن اسماعيل عن عامر عن عمر بن الخطاب أنه قال: الحجر الأسود من أحجار الجنة أهبط إلى الأرض وهو أشهد بياضاً من الكرسف (١) ، فما اسود إلا من خطايا بني آدم ، ولولا ذلك ما مسه أبكسم ولا أصم ولا أعمى إلا برأ .

نا أحمد : نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن رجل عن على أنه قال : السكينة لها وجه كوجه الانسان وهي في ذلك ريح هفافة .

نا احمد: نا يونس عن ابراهيم بن اسماعيل عن يزيد الرقاشي عن ابيه عن ابي موسى الأشعري ان رسول الله على قال: لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبياً حفاء عليهم العبأ يؤمون بيت الله العتيق منهم موسى عليه السلام.

نا أحمد: نا يونس عن[١٧] سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال : كان الحجر من ياقوت الجنة فمسحب المشركون فاسود من مسحهم إياه .

نا أحمد نا يونس عن وهب بن عقبة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال : إن الحجر الاسود من حجارة الجنة ، كان أشد بياضاً من اللبن فاسواد مما مسحه بنو آدم من ذنوبهم .

نا أحمد نا يونس عن مسلمة بن عبد الله القرشي عن عبد الكريم أبي أمية قال: كان البيت ياقوتة من ياقوتات الجنة ، فلما كان زمن الطوفان رفع إلى السماء الدنيا ، فلو وقع الآن وقع على موضع البيت ، يطوف بسه كل ليلة سبعون ألف ملك ، واستودع جبريل أبا قبيس (٢) الحجر، وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، فلما بنى إبراهيم البيت أتاه جبريل ، فأخرج له الحجر ، فوضعه في قواعد البيت وهو يوم القيامة أعظم من أحد له لسان يشهد به ،

نا أحمد : نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن سعيد بن أبي

<sup>(</sup>١) القطن (٢) – جبل خارج مكة .

'بردة الأشعري عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه أبي بردة: أتدري ما كان قومك يقولون في الجاهلية إذا طافوا بالبيت ؟ قال : وما كانوا يقولون ؟ قال : كانوا يقولون :

نا أحمد نا يونس عن قيس بن الربيع عن منصور عن مجاهد قال : كان أهـل الجاهلية يقولون حين يطوفون بالست :

إن تغفر اللهم تغفر جمًّا وأي عبد لك لا ألمُّكا

نا أحمد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لم يكن أحـــد يطوف بالكعبة عليه ثياب إلا الحُمس ، وكان بقية الناس الرجال والنساء يطوفون عراة ، إلا أن تحتسب عليهم الحمس فيعطون الرجل أو المرأة الثوب يلبسه .

نا أحمد: نا يونس عن أبي معشر المديني عن محمد بن قيس قال: كان أهل الجاهلية من لم يكن من الحمس ، فإن طابت نفسه أن يرمي بالثوب الذي عليه إلى الكعبة إذا طاف بالبيت أو وجد عارية من أهل مكة ، طاف فيه ، فإن لم تطب نفسه بالثوب الذي عليه ، ولم يجد عارية من أهل مكة طاف عريانا ، فقالوا: وجدنا آباءنا عليها ، والله أمرنا بها حتى بلغ «خالصة يوم القيامة»؛ قال محمد بن قيس: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشر كهم فيها الكفار ، فإذا كان يوم القيامة خلص بها المؤمنون .

نا أحمد : نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن يدين دينها ، وهم الحمس ، يقضون عشية عرفة بالمزدلفة يقولون : [١٨] نحن قطن البيت ، وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات ، فأنزل الله تعالى : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » (١) فتقدموا فوقفوا مع الناس بعرفات .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٩.

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله عليه على دين قومه ، و هو يقف على بعير له بعرفات ، من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من الله عز وجل له . (١)

نا أحمد : نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحق عن عمرو بن ميمون عن عمر قال : كان المشركون بجمسع (٢) يقولون : أشرق ثبير (٣) كيما نغير ، قال : فكانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، فنهانا رسول الله عليه عن ذاك . قال زكريا : فنفر رسول الله عليه عن ذاك . قال زكريا : فنفر رسول الله عليه عن ذاك .

نا أحمد: نا يونس عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: كان الناس في الجاهلية إذا أتوا المعرف (٤) قام الرجل فوق جبل فقال: انا فلان بن فلان ، فعلت كذا ، وفعل أبي كذا ، وفعل جدي كذا فأنزل الله عز وجل: « فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » (٥) يقول: كما كنتم تذكرون آباءكم في الجاهلية ، فقال رسول الله عليه حين نزلت هذه الآية: يا أيها الناس ، إن الله قد رفع عنكم هذه النخوة والتفاخر في الآباء ، فنحن ولد آدم ، وخلق آدم من تراب ، وقال الله عز وجل: « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » إلى قوله: « أتقاكم » (٢) .

نا أحمد : نا يونس عن يوسف بن ميمون التميمي عن عطاء بن أبي رباح أن إنسانا سأله عن السعي بين الصفا والمروة فقال : إن هاجر لما وضعها إبراهيم هي وابنها اسهاعيل أصابها عطش شديد حتى أريت أن اسهاعيل سيقتله العطش ولماخشيت

<sup>(</sup>١/ انظر الروض : ٢٢٩/١ – ٣٣٣ ، ففيه تفاصيل وشروح أوفى حول مسألة الحمس ، وسترد هذه التفاصيل بعد صفحات هنا .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ع ، وجمع هي المؤدلفة .

<sup>(</sup>٣) الجبل المشرف على مكة . (٤) مكان الوقوف بعرفة .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٠٠ . (٦) الحجرات : ١٣ .

ذلك منه ، وضعته في موضع البيت ، وانطلقت حتى أتت الصفا، فصعدت فوقه تنظو هل مات بعد أم لا ، فجعلت تدعو الله تعالى له ، ثم نزلت حتى أتت بطن الوادي فسعت فيه ثم خوجت تمشي حتى أتت المروة ، فصعدت فوقها تنظر هل مات بعد أم لا ، وكانا حجرين إلى البيت ، ففعلت ذلك سبع مرات ، فهذا أصل السعي بين الصفا والمروة .

نا أحمد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه ، في هذه الآية : « إن الصف والمروة من شعائر الله » (۱ و ۱۹ الآية ) فقلت لعائشة : لو أن انسانا حجفلم يطف بين الصفا والمروة ما ظننت أن عليه برحاً ، قالت : فاتل علي ، فتلوت عليها : « فلا جناح عليه أن يطوف بها » (۱) فقالت : لو كان كما تقول كان: « فلاجناح عليه ألا يطوف بها ، وإنما نزلت هذه الآية في أناس من قريش كانوا يحرمون لمناة ولا يحل في دينهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما أسلموا قالوا لرسول الله عليه : « إنا كنا نحرم لمناة فلا يحل لنا في ديننا أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله عز وجل الآية : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » فقالت عائشة : ها من شعائر الله ، فقالت عائشة : ها من شعائر الله ، فأن الله حج من لم يطف بهما .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٨ . (٢) في ع فكبر .

نا أحمد: نا يونس عن أبي بكر الهذلي قال: نا الحسن قال: كان الناس في الجاهلية إذا ذبحوا لطخوا بالدماء وجه الكعبة ، وشرحوا اللحوم فوضعوها على الحجارة ، وقالوا لا يحل لنا نأكل شيئا جعلناه لله عز وجل حتى تأكله السباع والطير ، فلما جاء الاسلام جاء الناس رسول الله عليه فقالوا له: شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن ، فإنما هو لله عز وجل ، فأنزل الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا » (١) فقال رسول الله عليهم الأكل ، فإن شئت فكل وإن عني عليهم الأكل ، فإن شئت فكل وإن شئت فكل وإن شئت فدع .

نا أحمد: نايونس عن ابن اسحق قال: سألت ابن أبي نجيح عن قول رسول الله عليه إن الزمان قد استدار حتى صار كهيئته يوم خلت الله السموات والأرض ، فقال: كانت قريش يدخلون في كل سنة شهراً ، وإنها كانوا يوافقون ذا الحجة في كل اثنتي عشرة سنة مرة ، فوفق الله تعالى لرسوله [ ٢٠] في حجته التي حج ذا الحجة فحج رسول الله عليه فيها ، فقال رسول الله عليه ين الزمان قد استدار حتى صار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، فقلت لابن أبي نجيح : فكيف بحجة أبي بكر وعتاب بن أسيد ؟ فقال : على ما كان الناس يحجون عليه ، ثم فسر ابن أبي نجيح فقال : كانوا يحجون في ذي الحجة ثم العام المقبل في المحرم ثم صفر حتى يبلغوا اثنى عشر شهراً .

حدثنا أحمد قال : نا يونس عن ابن أبي ليلى وابن أبي أنيسة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عليها الله عليها ، فراح به فصلى به الصلوات بها ، قال يحيى : الظهر، والعصر ، والمغرب ، والعشاء . ثم اجتمعا ، فبات به حتى صلى الفجر ثم سار به يوم عرفة حتى نزل به المنزل الذي ينزل الناس ، فصلى به الصلاتين - د قدال

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٦.

يحيى : حميعًا، ـ ثم اجتمعًا ، قال : فسار حتى وقف به في الموقف حتى كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين صلاة المغرب ، ثم أفاض حتى أتى به «جميعاً» فصلي به الصلاتين ، قال يحيى : المغرب والعشاء جميعًا . قالا : ثم بات بها حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين صلاة الفجر أفاض به حتى أتى بـــه الجمرة فرماها ، ثم ذبح وحلق تم أتى به البيت فطاف به ـ قال ابن أبي ليلي : ثم رجع به إلى منى فأقام فيها تلك الأيام ، ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد عليه أن اتبع ملة ابراهيم حنيفًا .

نا أحمد نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحق عن زيد بن 'يشيع عن على قال : بعثني رسول الله عَلِيُّ حين نزلت « براءة ، (١) ألا ً يطوف بالبيـــت غُريان .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وكانت قريش – لا أدري قبل بناء الكمية أو بعده - ابتدعت رأى الحمس ، رأيا رأوه وأداروه بينهم ، فقالوا : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم ، وولاة البيت ، وقاطنو مكـة وسكانها ، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ، ولا مثل منزلتنا ، ولا يعرف له العرب مثل مـــا تعرف لنا ، فلا تعظموا شيئًا من الحل كما تعظمون الحرم ، فإنكم إن فعلتــم ذلك استخفت العرب حرمتكم ، وقالوا : قد عظموا من الحل مثل مـا عظموا من الحرم؛ فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يقرون ويعرفون أنها من المشاعر (٢) [17] والحج ودين ابراهيم عليه السلام؛ فيرون (٣) لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها ، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج (٤) من الحرمة ولا نعظمن (٥) غيرها كما يعظمها الحمس ، والحمس أهل الحرم ، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم مثل الذي لهسم

<sup>(</sup>١) انظر سورة التوبة . (٢) في ع : الشعائر . (٣) في ع : فيأذنون .

<sup>(</sup>٤) في ع : يخرج . (٥) في ع: نعظم.

بولادتهم إياهم ، يحل لهم ما يحل لهم ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهـــم ، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك ، ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن ، فقالوا : لا ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقط ، ولا يسلوا السمن وهم حرم ، ولا يدخلوا بيتًا من شعر ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرامًا، ثمرفعوا في ذلك فقالوا: لا ينسغي لأهل الحل أن ما كلوا من طعام حاءوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً ، ولا نطوفوا بالسيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس ، فإن لم يجدوا شيئًا منها طافوا بالبيت عراة ، فإن تكرم منهم متكرم من رجــلأو امرأة لم يجد ثوباً من ثياب الحس ، فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ، ألقاها إذا فرغ من طوافه ، لم ينتفع بها ، ولم يمسها ، ولا أحد غيره أبداً ، وكانت العرب تسمى تلك الثياب اللقسي ، فحملوا العرب على ذلك فدانت به ، ووقفوا على عرفات ، وأفاضوا منها ، فأطافوا بالبيت عراة، وأخذوا بها شرعوا لهم من ذلك، فكان أهل الحل يأتون حجاجاً وعماراً ، فإذا دخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التي جاءوا بها ، وابتاعوا من طعام الحرم والتمسوا ثياباً من ثماب الحرم إما عارية وإما بإجارة ، فطافوا فسيا ، فإن لم يجدوا طافوا عراة ، أما الرجال فيطوفون عراة ، وأما النساء فتضم احداهن ثيابها كلها إلا درعاً تطرحه عليها ، ثم تطوف فيه ، فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف ۽

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها ألقاها فلم ينتفع بها هو ولا غيره ، فقال قائل من العرب يذكر شئاً تركه لا يقر به وهو يحمه :

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصــل: آخر الجزء الأول من المفاذي ، سمع من ... إلى هنا

# حديث بنيان الكعبة [٢٢]

حدثنا أحمد بن عبد الجبار: نا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال: فأقامت قريش في كل قبيلة منها أشراف ، فليس بينها اختلاف ولا نائرة (١٠ ثم إن قريش في كل قبيلة منها أشراف ، فليس بينها اختلاف ولا نائرة (١٠ ثم إن قريشاً أجمعوا على بنيان الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك فيهابون هدمها ، وإغاكانت رضماً فوق القامة (٢) ، فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً من قريش سرقوا كنز الكعبة ، وكان يكون في بئر جوف الكعبة ، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك – أو دويد، شك أبو عمر – مولى لبني ممليح بن عمرو من خزاعة ، فقطعت قريش يده من بينهم ، وكان بمن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه أبو وهب بن عبد المطلب ، فهو الذي تزعم قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دويل – أو دويد فلما أتتهم قريش دويم على دويل – أو دويد – فقطعوه ، ويقال : إنهم وضعوه عنده ، وذكروا أن قريشاً حين استيقنوا بأن ذلك كان عند الحارث بن عامر مناف ، فخرجوا به إلى كاهنة من كهان العرب ، فسجعت عليه ابن نوفل بن عبد مناف ، فخرجوا به إلى كاهنة من كهان العرب ، فسجعت عليه

حد . . . من . . . الجزء الأولمن الا . . . وهم . . . . الأول . هذا وقد قام السهيلي وقبله ابن هشام بشوح بعض ما استغلق معناه من خـب الحمس ، انظر الروض : ٢٩/١ – ٢٢٣ .
 ويمكن للباحث في التاريخ الاسلامي أن يرى في خبر الحمس قيام قريش بإعادة بناء دينها بعدما تلقته من تحديات كان أبرزها الغزو الحبشي ، ويمكن له أيضاً أن يرى في هـذه العملية حرص قريش على تسخير العقيدة في سبيل مصالحها المالية والتجارية البحتة .

<sup>(</sup>١) النائرة : الفتنة .

<sup>(</sup>٢) الرضم : أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط .

من كهانتها بأن لا يدخل مكة عشر سنين بما استحل من حرمة الكعبة ، فزعموا أنهم أخرجوه من مكة ، فكان فيما حولها عشر سنين .

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من الروم فتحطمت ، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها ، وكان بمكة رجل قبطي نجار ، فتهيأ لهم في أنفسهم في بعض ما يصلحها . وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها اليهدى لها كل يوم ، فتشرق على جدار الكعبة ، وكانت بما يهابون ، وذلك أنهم زعموا قلما كان يتقرب من بئر الكعبة أحد إلا احزألت وكشت ، وفتحت فاها فكانوا يهابونها ، فينماهي يوماتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع ، بعث الله عز وجل عليها طائراً لا يدرون ما هو فاختطفها (١) من متشرقها ، فذهب بها ، فقالت قريش : إنا نرجو أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردنا ، عندنا عامل رفيق ، وعندنا الخشب ، وقد ذهب الله تعالى بالحية ، وذلك بعد الفجار بخمس عشرة وعندنا الخشب ، وقد ذهب الله تعالى بالحية ، وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة ، ورسول الله عالية إذ ذاك ابن خمس وثلاثين سنة .

فلما أجمعوا أمرهم على هدمها وبنائها قام أبو وهب عامر بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم [٢٣] فتناول من الكعبة حجراً ، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه \_ فيما يزعمون \_ فقال : يا معشر قريش لاتدخلن في بنيانها من كسبكم إلا طيبا ولا تدخلن فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة من أحد من الناس ، وينحلون هذا الكلام الوليد بن المفيرة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب ابن عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت فسأل عنه ، فقيل هذا ابن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب ، فقال عبد الله بن صفوان: إن جده يعني أبا وهب هو الذي أخذ من الكعبة حجراً حين أرادت قريش هدمها فوثب من

<sup>(</sup>١) في الروض: ١/ه ٢٥ ـ أن الطائر كان عقابًا .

يده حتى رجع إلى موضعه ، فقال عند ذلك : يا معشر قريش لا تدخلوافيهامن كسبكسم إلا طيباً ، لا تدخلوا مهر بغي ، ولا بسع ربا ، ولا مظلمة لأحد من الناس ، وأبو وهب خال رسول الله عليه ، وكان شريفاً ، وله يقول شاعر من العرب :

لو بأبي وهب أنخت مطيتي وأبيض من فرعي لؤي بن غالب أبي لأخد الضم يرتاح للندى عظم رماد القدر علا جفانك

لرحت وراحت رحلها غير خائب إذا 'حصلت أنسابه اللذوائب توسط جداًه فروع الأطايب من الخبز يعلوهن مثل السبائب(١)

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم تجزأت قريش الكعبة ، فكان شق الباب لبني عبد مناف ، وبني زهرة ، وكان مما بين الركنين الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وتيم وقبائل من قريش ضموا إليهم ، وكان ظاهرها لسهم وجمع ، وكان شق الحجر ، وهو الحطيم ، لبني عبد الدار بن قصي ، ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قصي ، وبني عدي بن كعب ، ثم إن الناس هابوا هدمها ، وفرقوا منه ، فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبوؤكم في هدمها ، فأخذ المعول ، فقام عليها ، ثم قال : اللهم لا تردع ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير ، ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا : ننظر ماذا يصيبه ، فإن أصيب لمنهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت ، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الشعز وجل ما صنعنا ، فأصبح غادياً يهدم وهدم الناس معه فلما انتهى الهدم إلى أس الكعبة اتبعوه حتى انتهوا إلى [ ٢٤ ] حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا .

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثت أن رجالاً من قريش من كان يهدمها قالوا أدخل رجل بين حجرين منها العثلة ليقلع إحداهما ، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها ، فهابوا عند ذلك تحريك ذلك الأنس.

<sup>(</sup>١) انظر الشعر في الروض : ١/٦٦ ففي الرواية بعض من الاختلاف .

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حُدثت أنهم وجدوا في أس الكعبة أو في بعضها شيئاً من صُفر (١) مثل بيض النعام مكتوب في احداهما: هذا بيت الله عزوجل الحرام رزق أهله من كذا ، لا يحله أول من أهله ، وفي الأخرى : برءاة لبني فلان حي من العرب ، من حجة لله حجوها .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وحدثت أن قريشاً وجدت في الركن، أو في بعض المقام كتاباً بالسريانية لم يدروا ما هو حتى قرأه عليهم رجل من يهود: « أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصنعت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا يزولون حتى تزول أخاشبها (٢٠)مبارك لأهلها في الماء واللبن ».

وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه : « مكة الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل ، لا يحلما أول من أهلها » .

نا أحمد : نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال : حدثني من قرأ في أسفل المقام أو في تختجة (٣) في سقف البيت : أنا الله ذو بَكَدَّة ،بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ، باركت لأهله في اللحم ، والماء ، ومجعلت رزقهم من ثلاثة سبل ، ولا يستحل حرمتهاأول من أهلها .

نا أحمد: نا يونس عن المنذر بن ثعلبة عن سعيد بن حرب قال: شهدت عبد الله بن الزبير وهو يقلع القواعد التي أسس إبراهيم علي البناء البيت فأتوا على

<sup>.</sup> ا أى من نحاس

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام ، الروض : ٢٧٧/١ ـ أخشباها أي جبلاهـا ، ونص رواية ابن هشـام فيه خلاف لما جاء هنا .

 <sup>(</sup>٣) لعلها مشتقة من لفظة تخت ، وهي فارسية معربة تعني المكان الذي تحفظ فيه الثياب والأشياء ، ومن العبارات الدارجــة حتى الآن « تختيـة ، وتتخيتة » وتطلق على المستودعات الصغيرة داخل البيوت والتي هي قريبة من السقف .

تربة صفراء عند الحطيم ، فقال ابن الزبير: هذا قبر اسماعيل عليه السلام فواراه.

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال :ثم جمعت القبائل من قريش لبنائها كل قبيل تجمع على جدتها (۱) ثم بنوا حتى بلغ البناء موضع الركن فاختصموا في رفع الركن ،كل قبيلة تريد أن ترفعه دون الأخرى ، فقالت كل قبيلة نحن نرفعه حتى تحازبوا (۲) أو تحالفوا ، وأعدوا القتال ، فقربت بنو عبد الدار جفنة فملؤوها دما ، ثم تحالفوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت ، فأدخلوا أيديهم في تلك الجفنة فغمسوها في الدم ، فقال في ذلك عكرمة بن عامر بن هاشم [۲۵] بن عبد مناف بن عبد الدار :

والله لا نأتي الذي قد أردتم ونحن ولاة البيت لا تذكرونه لنبغي به الحمد الذي هو نافع فكيف ترومونا وعز قناتنا فهيهات أنى يقرب الركن سالم فإماً تخلونا وبيت حجابنا فأجابه وهب بن عبد مناف:

أبلغ قريشاً إذا ما جئت أكرمها إنا أبينا إلي الغصب ظاهرة تنحن الكرام فلا حي يقاربنا وقد أرى محدثاً في حلفنا طهراً أبا لنا عزاً ماذا أراد بنا

ونحن جميع أو 'نخضّب بالدم فكيف على علم البرية 'نظلم ونخشى عقاب الله في كل تحرم له مكسر صلب على كـُل مَعلم ونحن جميع عنده حين 'يقسم وإما تنوؤا ذلك الركن بالحرم

أنسًا أبينا فسلا نؤتيكم غلبا إنسًا وجدك لا نؤتيكم سلبا نحن الملوك ونحن الأكرمون أبا كما ترى في حجاب الملك محتجبا قوم أرادوا بنا في حلفهم عجبًا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ع ولعلها مشتقة من الجد والنشاط ، وفي ابن هشام ، الروض: ٢٧٧/١ «على حده » وهو أقوم .

<sup>(</sup>٢) صحفت في ابن هشام ، الروض : ٢٢٧/١ الى « تحاوروا وتحالفوا » .

قوم أرادوا بنا خسفا لنقبله كلا وربتك لا نؤتيهم غضبا (۱) حدثنا احمد: تا يونس عن ابن اسحق قال: فمكثت قريش اربع ليال ، او خمساً ، بعضهم من بعض ، ثم انهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا ، وتناصفوا ، فزعهم بعض أهل العلم والرواية ان أبا امية ، وكان كبيراً ، وسيد قريش كلها ، قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل عليكم من باب المسجد، فلما توافقوا على ذلك ، ورضوا به ، دخل رسول الله عليه ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا ، فلما انتهى اليهم أخبروه الخبر ، فقال : هلموا ثوباً ، فأتوه به ، فوضع رسول الله عليه الركن فيه بيديه ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوا جميعاً ، فرفعوه حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله عليه بيده ، ثم بنى عليه ، فرفعوه حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه رسول الله عليه بيده ، ثم بنى عليه ، فكان رسول الله عليه يسمى في الجاهلية الأمين قبل أن يوحى إليه .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: كنت جالساً مع ابي جعفر محمد بن على (٢) فمر بنا عبد الرحمن الأعرج ، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو فدعاه فجاءه [٢٦] فقال: يا اعرج ما هذا الذي تحدث به ان عبد المطلب هو الذي وضع حجر الركن في موضعه ؟ فقال: أصلحك الله حدثني من سمع عمر ابن عبد العزيز يحدث أنه حدث عن حسان بن ثابت يقول: حضرت بنيان الكعبة ، فكاني أنظر الى عبد المطلب جالساً على السور شيخ كبير قد عصب له حاجباه حتى رفع إليه الركن ، فكان هو الذي وضعه بيديه ، فقال: انفذ راشداً ، ثم اقبل على أبو جعفر فقال: إن هذا الشيء ما سمعنا به قط ، وما وضعه إلا رسول الله على أبي بيده ، اختلفت فيه قريش فقالوا: اول من يدخل عليكم من باب المسجد فهو بينكم ، فدخل رسول الله على أله عالموا : هذا الشيء من باب المسجد فهو بينكم ، فدخل رسول الله على المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فه بي المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فه بي المسجد فهو بينكم ، فدخل بي المسجد فه بي المسجد في المسجد في المسجد في المسجد المسجد المسجد في المسجد الم

<sup>(</sup>١) لم رد هذا الشعر عند ان هشام .

<sup>(</sup>٢) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب .

الأمين ، فحكموه ، فأمر بثوب فبسط ، ثم أخذ الركن بيديه ، فوضعه على الثوب، ثم قال : لتأخذ كل قبيلة من الثوب بناحية ، وارفعوا جميعاً ، فرفعوا جميعاً ، حتى إذا انتهوا به إلى موضعه أخذه رسول عليه فوضعه في موضعه بيده ثم بنى عليه . (١)

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ورسول الله عَلَيْكُمْ يُومئذ ابن خمس وثلاثين سنة ، ونزل عليه الوحي بعد بناء الكعبة بخمس سنين ، وهو ابن اربعين سنة ، وأقام بمكة ثلاثة عشرة سنة ثم هاجر الى المدينة .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : ثم سقفت فكان ذلك أول ما سقفت الكعبة ، فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما ارادوا قال الزبير (٢) بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها ، فقال :

إلى الثعبان وهي لها اضطراب وأحياناً يكون لها وثاب تهيينا البناء وقد تهاب عقاب قد يظل لها الضباب لنا البنيان ليس له حجاب لنا منه القواعد والتراب وليس على مساوينا ثياب

عجبت لما تصوبت العقاب وقد كانت يكون لها كشيش إذا قمنا إلى البنيان شدت فلما أن خشينا الرجز جاءت فضمتها إليها ثم خلت فقمنا حاشدين على بناء غداة نرفع التأسيس منه

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه الرواية في مصدر آخر ، وبمكن لبعض النقاد أن يأخـــذ بها ويفضلها على الرواية السابقة ، على أساس أنه واضح أن تلك الرواية أريد بروايتها بشكل أساسي القول بأن قريشاً كانت تدعو النبي قبل الاسلام بالأمين ، يضاف الى هــذا أنه من المنطقي أن تكون قريش قد أعادت بناء الكعبة إثر الغزو الحبشي إما لأنها تصدعت أو أن ذلك جاء ضمن اعادة بناء العقدة القرشمة كلها .

 <sup>(</sup>٢) يقوم البعض بضبط هذا الاسم بفتح الزاي ، وهـذا ما أورده الوزير المغربي في كتابه
 الايناس في علم الأنساب ( نسخة تشستر بيتي \_ مصورة في مكتبتي).

أعز على المليك بني لؤي وقد حشدت هناك بنو عدي فرو أنا المليك عزا

فليس لأصله منهـــم ذهاب ومُرَّة قــد تقدَّمها كلاب وعند الله 'يلتمس الثواب'' [۲۷]

وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك أيضاً :

لقد كان في أمر العقاب عجيبة فكان مدى الأبصار آخر عهدنا إذا جاء قوم يرفعون عماده فيا برحت حتى ظننا جماعة فقلنا جمعاً قد علمنا (٢) خطبة

ونحطفها الثعبان حين تدلت بها بعدما باتت هناك وطلت من البيت شدّت نحوهم واحزألت بأن علينا لعنة الله حلت فعسى لنا والحلم منا أضلت

وقال الوليد بن المغيرة في بنيان الكعبة وشأن الحية :

لقد كان في الثعبان يا قوم عبرة غداة هوى النسر المحلق (٣) يرتمي على حين ما ضلت حلوم سراتكم

ورأي لمن رام الأمور على ذعر به غير حمد منكم يا بني فهر وخفتم بأن لا ترفعوا آخر الدهر<sup>(٤)</sup>

حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وأنزل الله عز وجل على نبيه محمد على الله عن أحكم أمره ، وشرع له سنن حجد «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ه (٥٠). الآية . يعني قريشاً والناس العرب في سنسة الحج الى عرفات والوقوف عليها ، والإفاضة منها ، وأنزل الله تعالى فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولباسهم عند البيت حين طافوا عراة وحرموا ما جاءوا به من الطعام من الحل: «يا بني آدم خذوا زينة كم عند كل مسجد

<sup>(</sup>١) الشعر في ابن هشام ، الروض : ٢٢٨/١ ـ ٢٢٩ ، مع بعض اختلاف .

<sup>(</sup>٢) في حاشية ع : لعله عملنا ، ولم يرد الشعر في ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) في ع : النشر الملحق ، ولم يرد الشعر في ابن هشام .

<sup>(؛)</sup> ليس في ابن هشام . (ه) البقرة : ١٩٩.

و كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله (١) » الى آخر الآية . فوضع الله تعالى امر الخمس وما كانت قريش ابتدعت من ذلك على الناس في الاسلام حين بعث الله عز وجل رسوله محمداً عليه .

نا احمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: لقد رأيت رسول الله عليه على يعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من الله عز وجل له.

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق ، قال وكانت الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله عليه قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. اما الأحبار من يهود ، والرهبان من النصارى فيما وجدوا منصفته في كتبهم وصفة زمانه لما كان في عهد انبيائهم اليهم [٢٨]فيه ، واماالكهان من العرب فتأتيهم به الشياطين من الجن فيما يسترقون من السمع اذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم ، وكان الكاهن والكاهنة من العرب لا يقع منهما ذكر بعض امره لا تلقى العرب فيه بالا حتى بعثه الله عن وجل ، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون ، فعرفوها ، فلما تقارب أمر رسول الله عليه وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع ، وحيل بينها وبين القاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا بالنجوم ، فعرفت الجن أن ذلك أمر حدث من الله عز وجل في العباد يقول الله تعالى لنبيه عليه السلام حين ذلك حين رأوا ما رأوا: «قل اوحي إلى انه استمع ، إلى قوله : «ام أراد بهم ربهم رشداً (٣) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣١ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سقطت « عن أبيه عن جبير بن مطعم » من ع .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن : ١ - ١٠ .

فلما سمعت الجن القول<sup>(۱)</sup> عرفت انما منعت من السمع قبل ذلك له لأن لا يشاكل الوحي شيء من خبر السماء ، فيلتبس على اهل الارض ما جاءهم من الله عز وجل وقطع الشبه ، فآمنوا وصدقوا [ثم]<sup>(۲)</sup> ، ولوا الى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا <sup>(۳)</sup> » إلى آخر الآية .

وكان قول الجن انه كان رجال من الأنسيموذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ه (٤) انه كان رجال من العرب، من قريش وغيرهم، إذا سافر الرجل فنزل ببطنواد من الارض ليبيت به قال اني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة، من شر ما فعه .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني بعض اهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها العيطالجه كانت كاهنة في الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها فقال: إذن من أذن يوم عقر ونحر (٥) ، فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد ؟ ثم جاءها ليلة اخرى ، فانقض تحتها فقال: شعوب ما لشعوب تصر ع فيه كعب لجنوب ، فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد ؟ إن هذا لأمر هو كائن ، فانظروا ما هو ، فما عرفوا حتى كانت واقعة بدر وأحد بالشعب ، فعرفوا انه كان الذي جاء به إلى صاحبته .

نا احمد: نا الحسن عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهم في قوله (٦) تعالى: « وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » قال : كانوا إذا نزلوا واديا قالوا: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه [ ٢٩ ] قال : فيقول الجنيون تتعوذون بنا نحن لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً! قال : « فزادوهم رهقاً » قال : فازدادوا عليهم جرأة .

<sup>(</sup>١) في ع: القرآن . (٢) زيدت من ابن هشام ، الروض : ١/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : ٢٩ ـ ٣٠ . ﴿ ٤) سورة الحن : ٦ .

<sup>(</sup>ه) في ع: وغير . (٦) في ع: وقوله .

حدثنا أجمد: نا يونسعن ابن إسحق قال: وكان هذا الحيمن الانصار يتحدثون مما كانوا يسمعون من يهود من ذكر رسول الله على أن اول ذكر وقع بالمدينة ، قبل مبعث رسول الله على ، ان فاطمة ام النعمان بن عرو ، اخي بني النجار – وكانت من بغايا الجاهلية – وكان لها تابع ، فكانت تحدث انه كان اذا جاءها اقتحم البيت الذي هي فيه ، اقتحاماً على من فيه حتى جاءها يوماً ، فوقع على الجدار ولم يصنع كما كان يصنع ، فقالت له : ما لك اليوم ؟ قال : بعث نبي بتحريم الزنا .

نا احمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود انه حدثه: ان رجلا من ثقيف يقال له عمرو بن امية ، وكان من ادهى العرب، وكان يضن برأيه على الناس ؟ قال يعقوب: فلما رمي بالنجوم ،كان اول حي فزع لها من الناس ثقيف ، فجاءوا الى عمرو بن امية فقالواله: هل علمت بهذا الحدث الذي كان ؟ فقال: وما هو ؟ فقالوا: نجوم السهاء يرمى بها ، قال : ويحكم انظروا فإن كانت هي المعالم التي يهتدى بها في البر والبحر ، وتعرف بها الانواء من الشتاء والصيف لصلاح معايش الناس ، فهو والله فناء الدنيا ، وفناء هذا الخلق ، وان كان غيرها ، فهو لأمر حدث اراد الله عز وجل به هذا الخلق ، فانظروا ما هو ؟ غيرها ، فهو لأمر حدث اراد الله عز وجل به هذا الخلق ، فانظروا ما هو ؟

نا احمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: حدثني رهط من الانصار قالوا: بينا نحن جلوساً مع رسول الله على ذات ليلة ، اذ رأى كوكباً ، فقال ما تقولون في هذا الكوكب الذي رمي به ؟ فقلنا : يولد مولود، يهلك هالك ، يملك ملك ، فقال رسول الشعلية: ليس كذلك ، ولكن الله عز وجل اذا قضى امراً في الساء سبح بذلك كله العرش فيسبح لتسبيحهم من يليهم ممن تحتهم من الملائكة ، فما يزالون كذلك حتى ينتهي التسبيح إلى السهاء الدنيا فيقول أهل السماء الدنيا لمن يليهم من

الملائكة مم سبحتم ؟ فيقولون : ما ندري ، سمعنا من فوقنا (١) من الملائكة سبح فسبحنا الله عز وجل لتسبيحهم ، ولكنا نسل ، فيسلون من فوقهم ، فما يزالون كذلك حتى ينتهى الى حملة العرش ، فيقولون : قضى الله عز وجل كذا وكذا ، فيخبرون (٢) به من يليهم حتى ينتهوا الى اهل السماء الدنيا [٣٠] فيسترق الجن ما يقولون ، فينزلون به الى أوليائهم من الإنس فيلقونه على ألسنتهم ، بتوهم منهم فيخبرون الناس ، فيكون بعضه حقا ، وبعضه كذبا ، فلم يزل الجن كذلك حتى رموا بهذه الشهب .

نا احمد: نا يونس عن يونس بن عمرو عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السياء ، فيستمعون الكلمة من الوحي، فيهبطون بها الى الأرض ، فيزيدون معها تسعاً ، فيجد اهل الأرض تلك الكلمة حقاً والتسع باطلاً ، فلم يزالوا بذلك حتى بعث الله عز وجل محمداً عليه ، فمنعوا تلك المقاعد ، فذكروا ذلك لإبليس ، فقال : حدث في الأرض حدث ، فبعثهم ، فوجدوا رسول الله عليه يتلو القرآن بين حبلي نخل ، فقالوا : هذا والله الحدث ، وإنهم ليرمون فإذا توارى النجم عنكم فقد ادركه لا يخطىء أبداً ، ولكنه لا يقتله ، يحرق وجهه وجنبه ويده .

نا احمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وقد كانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن اسد ، وكان ابن عمها ، وكان نصرانيا قد تبع الكتب، وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب ، وماكان يرى منه ، إذكان الملكان يظلانه ، فقال ورقة: لئن كان هذا حقاً يا خديجة ، ان محداً لنبي هذه الأمة ، قد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي يُنتظر ، هذا زمانه – أو كيا قال .

فجعل ورقة يستبطىء الأمر ويقول: حتى متى ، فكان فيها يذكرون

<sup>(</sup>١) في ع : قومنا .

<sup>(</sup>٢) في ع : فتخبرون .

يقول أشعاراً يستبطى، فيها خبر خديجة ، ويتريث ما ذكرت له ، فقال ورقة ان نوفل :

أتبكو أم أنت العشية رائح لفرقهم لفرقسة قوم لا أحب فراقهم وأخبار صدق خبيرت عن محمد فتاك الذي وجهت يا خير 'حرة لا الله سوق 'بصرى في الركاب التي غدت فخبيرنا عن كل حبر بعلمه فخبيرنا عن كل حبر بعلمه وظني به أن سوف 'يبعث صادقا وموسى وإبراهيم حتى يرى له ومتبعه حيا لؤي جماعة ومتبعه حيا لؤي جماعة فإن أبق حتى يدرك الناس دهره وإلا فإني يا خديجة فاعلمي

وفي الصدر من اضمار ك المخزن قادح وفي الصدر من اضمار ك الك عنهم بعد يومين نازح يخبرها عنه إذا غاب ناصح بغوري والنجدين حيث الصحاصح وهن من الأحمال "قعنص دوالح وللحق أبواب" لهن مفاتح إلى كل من ضمّت عليه الأباطح كما أرسل العبدان هود وصالح بهاء ومنشور من الذي كر واضح [٢٦] شبابهم والأشيبون الجحاجح فإني بد مستبشر الود فارح عن ارضك في الأرض العريضة سائع

حدثنا احمد: نا يونس عن محمد بن اسحق قال ، وكانت قريش حين رفعوا بنيان الكعبة وسقوفها يترافدون على كسوتها كل عام ، تعظيماً لحقها ، وكانوا يطوفون بها ، ويستغفرون الله عندها ، ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ودينهم كله ، وقد كان نفر من قريش : زيد بن عمرو بن نفيل ، وورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العنزى ، وعثمان بن الحارث (۱) بن أسد بن عبد العزى ، وعبد الله بن جحش بن رئاب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم حليف بني أمية ، حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم ، فلما اجتمعواخلا بعض أولئك النفر إلى بعض ، وقالوا :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والمعروف أنه ابن الحويرث ـ انظر الروض: ١ / ٣٥٣.

تصادقوا وليك تُنهُ بعضكم على بعض ، فقال قائلهم : تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين إبراهيم عليه السلام وخالفوه ، ما وثن 'يعبد لا يضر ولا ينفع ، فابتغوا لأنفسكم ، فخرجوا يطلبون ويسيرون في الارض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل كلها ، الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام .

فأما ورقة بن نوفل فتنصر ، فاستحكم في النصرانية ، واتبع الكتب من أهلها ، حتى علم علماً كثيراً من أهل الكتاب .

فلم يكن فيهم أعدل أمراً ، ولا أعدل شأناً من زيد بن عمرو بن 'نفيل ، اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا" دين إبراهيم يوحد الله عز وجل ويخلع من دونه ، ولا يأكل ذبائح قومه ، باداهم بالفراق لماهم فيه .

نا أحمد: نا يونسعن ابن اسحق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماه بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسند أظهره إلى الكمبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبر اهيم غيري ، ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ، ولكني لا أعلمه ، ثم يسجد على راحته .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قـــال: حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن أنفيل أن زيداً كان إذا دخل الكعبة قال: لبيك حقا حقاً تعبداً ورقاً ، عدت عا عاذ به إبراهيم ، وهو قائم ، إذ قال: أنفي لك عان راغم (٣٢)مهماتجشمني فإني حاشم ، البر أبغي لا الخـــال ــ يقول: لا الفخر ــ ليس مهجر كمن قال . (١)

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحتى قال : حدثني هشام بن عروة قال : رواني

<sup>(</sup>١) انظر الروض : ١ / ٢٦٢ مع فوارق كبيرة .

عروة بن الزبير أن زيد بن عمرو بن نفيل قال :

أرباً واحداً أم ألف رب عزلت اللات والعزى جميعا فلا 'عزَّى أدين ولا ابنتيها ولا 'غنما أدين وكان رباً لنا عجبت وفي الليالي معجبات بأن الله قـــد أفني رجالاً وأبقى آخرين بِــبرِ\* قــوم وبينا المرء يعثر ثاب يوما

أدين إذا تقسمــت الأمور كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنمي بدني عمرو أُدير في الدهر إذ حلمي يســــير وفي الأيام يعرفهـا البصـير كثـيراً كان شأنهم الفجور فيربك منهم الطفل الصغير كما يستروح الغصن النضير

له الأرض تحمل صخراً ثقالا له المزن تحمل عنا زلالا أطاعت فصبت عليها سجالا له الربح 'تصرف حالا فحالا

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً : أسلمت وجهي لمن أسلمت وأسلمت وجهي لمن أسلمت إذا هي سقت إلى بلدة وأسلمت وجهي لمن أسلمت

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وكان الخطاب بن نفيل قد آ ذي زيد ابن عمرو بن نفيل حتى خرج عنه إلى أعلى مكة ، فنزل حراء ، مقابل مكة ، ووكل به الخطاب شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ، فقال: لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سراً منهم، فإذاعلموا بذلك آذنوا به الخطاب، فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم ، وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم ، وكان الخطاب عم زبد ، وأخاه لأمه ، وكان عمرو بن نفيل قد خلف على أم الخطاب بعده ، فولدت له زيد بن عمرو ، وكان الخطاب عمه و أخوه لأمه مع سنه ، فكان يعاتبه على فراق دين قومه حتى آذاه ، فقال زيد بن عمرو وهو يعظم حرمته على من استحل من قومه ما استحل:

# اللهم إني محرم لا أحلة وإن بيتي أوسط المحلة عند الصفا ليس بذي مظلة

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: فحدثت أن رسول الله عليه قال وهو يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل: إن كان لأول ( ٣٣ ) من عاب علي الأوثان ، ونهاني عنها ، أقبلت من الطائف ومعي زيد بن حارثة حتى مررت بزيد بن عمرو وهو بأعلى مكة وكانت قريش قد شهرته بفراق دينها حتى خرج من بين أظهرهم ، وكان بأعلى مكة ، فجلست إليه ومعي سفرة لي فيها لحم يحملها زيد بن حارثة من ذبائحنا على أصنامنا ، فقربتها له ، وأنا غلام شاب، فقلت: كل من هذا الطعام أي عم ،قال: فلعلها أي ابن أخي من ذبائحكم هذه التي تذبحون لأوثانكم؟ فقلت: نعم ، فقال: أما إنك يا ابن أخي لو سألت بنات عبد المطلب أخبرنك أني لا آكل هذه الذبائح ، فلا حاجة لي بها ، ثم عاب علي "الأوثان ومن يعبدها ويذبح لها ، وقال: إنما هي باطل لا تضر ولا تنفع ، أو كما قال .

قال ؛ قال رسول الله ﷺ : فما تحسست بوثن منها بعد ذلك على معرفة بها، ولا ذبحت لها حتى أكرمني الله عز وجل برسالته « ﷺ.

نا أحمد: نا يونس عن المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه قال: مر زيد بن نفيل على رسول الله على أيلية وعلى زيد بن حارثة ، فدعواه إلى سفرة لهما، فقال زيد، يا ابن أخي إني لا آكل ما ذبح على النصب ، قال: فما رُرَّي رسول الله على النصب ، قال الميوم يأكل شيئًا ذبح على النصب . (١١)

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وقد كان زيد أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض ، يطلب الحنيفية دين إبراهيم ، فكانت إمرأته صفية ابنة الحضرمي كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأراده ، آذنت به الخطاب بن نفيل ، فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأولدين إبراهيم،

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا الخبر في مصدر آخر .

ويسأل عنه ، فلم يزل في ذلك حتى أتى الموصل ، أو الجزيرة كلها ، ثم أقبل حتى أتى الشام ، فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعته من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية ، فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال الراهب إنك لتسأل عن دين مسا أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ، لقد درس علمه ، وذهب من يعرفه ، ولكنه قد أظلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم ، الحنيفية ، فعليك ببلادك فإنه مبعوث الآن ، هذا زمانه ، وقد بدين إبراهيم ، الحنيفية والنصرانية ، فلم يرض شيئاً منهما فخرج سريعاً حين قال كان شام (١) اليهودية والنصرانية ، فلم يرض شيئاً منهما فخرج سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة ، حتى إذا كان بأرض لخم ، عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن نوفل ، وكان قد اتبع مثل أثر زيد ، ولم يفعل في ذلك (٣٤) ما فعل ، فيكاه ورقة فقال :

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنوراً من النار حاميا بدينك ربتاً ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا وقد 'تدرك الإنسان رحمة رَبّه ولو كان تحت الأرض ستين واديا

نا أحمد: نايونس عن ابن اسحق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن عمر بن الخطاب ، وسعيد ابن زيد قالا: يا رسول الله نستغفر لزيد ؟ فقال: نعم ، فـــاستغفروا له ، فإنه سعث أمة وحده .

تا أحمد: نا يونسعن المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول الله عن أبيه زيد بن عمرو كان سأل رسول الله إن أبي زيد بن عمرو كان كما رأيت ، وكما بلغك ، فلو أدر كك آمن بك ، فأستغفر له ؟ قال: نعم، فاستغفر له فإنه يجيء يوم القيامة أمة وحده ، وكان فيما ذكروا يطلب الدين ، فمات وهو في طلبه .

<sup>(</sup>١) أي اختبر .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : وكان حين أراد الله عز وجل كرامة نبيه عليه العباد به واتخاذ الحجة عليهم ، والعرب على أديان مختلفة متفرقة ، مع ما مجمعهم من تعظيم الحرمة ، وحج البيت ، والتمسك بما كان بين أظهرهم من آثار إبراهيم عليه ، وهم يزعمون أنهم على ملته ، وكانوا محجون البيت على اختلاف من أمرهم فيه .

فكانت المحس : قريش و كنانة ، وخزاعة ، ومن ولدت قريش من سائر العرب يهاون بحجهم ، فمن اختلافهم أن يقولوا : لبيك ، لا شريك لك إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك ، فيوحد فيه بالتلبية ، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده - يقول الله عز وجل لمحمد عليه : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون (١) ، ولا يخرجون من الحرم ولا يدفعون من المزدلفة ، يقولون : نحن أهل الحرم ، فلا نخرج منه ، وكانوا يسكنون البيوت إذا كانوا يحرما ، وكان أهل نجد من مضر يهلون إلى البيت ويقفون على عرفة .

نا أحمد نا يونس عنابن اسحق قال : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : أول ما ابتدىء به رسول الله على من النبوة حين أراد الله عز وجل كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئاً إلا جاءت كفلق الصبح . ( ٣٥ ) فمكث على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يمكث ، وحبب الله عز وجل إليه الخلوة ، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي ، وكان واعية ، عن بعض أهل العلم أن رسول الله عليه حين أراد الله عز وجل كرامت ، وابتدأه بالنبوة ، كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه ، فيلتفت رسول الله عليه وعن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحييه بتحية النبوة : السلام

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۱۰۲ .

عليك ، رسول الله ، فكان رسول الله عليه يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة ينسك فيه ، وكان من نسك في الجاهلية من قريش يطعم من جساءه من المساكين ، حتى إذا انصرف مجاورته وقضاه لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عز وجل مـــا أراد من كرامته من السنه التي بعثه فيهـــا ، وذلك شهر رمضان ، فخرج رسول الله عليه كما كان بخرج لجواره ، وخرج معه بأهله ، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله عز وجل فيها برسالته ، ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى ،فقالرسولالله عليه: جاءني وأنا نائم<sup>(١)</sup> فقال : إقرأ، فقلت: وما اقرأ <sup>(٢)</sup>؟ حتى ظننت أنه الموت، ثم كشطه عني فقال: إقرأ ، فقلت وما أقرأ ؟ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال : إقرأ، فقلت : وما أقرأ ؟ وما أقولها إلا تنجيا أن يعود لي بمثل الذي صنع بي فقال : « إقرأ بسم ربك الذي خلق . خلق الإنسـان من علق . إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم عسلم الانسان ما لم يعلم » ثم انتهى فانصرف عني ، وهببت من نومي، و كأنما صور (٣) في قلبي كتاب، ولم يكن في خلق الله عرْ وجل أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون ، كنت لا أطيق أنظر إليهما ، فقلت : إن الأبعد-يعني نفسه ، عَلِيْهِ - لَشَاعِر أُو مجنون ، ثم قلت : لا تحدث قريش عني بهذا أبداً ، لأعمدن إلى حالق من الجبل ، فلأطرحن نفسي منه ، فلأقتلنها ، فلأستريحن ، فخرجت ما أريد غير ذلك ، فبينا أنا عامد لذلك سمعت منادياً ينادي من السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فرفعت رأسي إلى السماء أنظر ، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد ! أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، فوقفت أنظر إليه ، وشغلني عن ذلك وعمـــا أريد ، فوقفت ما أقدر على أن ( ٩٣ ) أتقدم ولا أتأخر ولا أصرف وجهي في

<sup>(</sup>١) زاد الطبري: ٢ / ٣٠١ في روايته عن ابن اسحق ﴿ بنمط من ديباج فيه كتاب » .

<sup>(</sup>٢) زاد الطبري « فغتني حتى ... » أي عصو في عصراً شديداً .

<sup>(</sup>٣) في رواية الطبري « ركانما كتب في .. » .

ناحية من السماء إلا رأيته فيها ، فها زلت واقفاً ما أتقدم ولا أتأخر حتى بعثت خديجة رسلمـــا في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا ، فلم أزل كذلك حتى كاد النهار يتحول ، ثم انصرف عني ، وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها ، فقـــالت : يا أبا القاسم أبن كنت فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا ، فقلت لها : إن الأبعد آشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيذك بالله يا أبا القاسم من ذلك ، ما كان الله عز وجل ليفعل بك ذلك مع ما أعلم من صدق حديثك ، وعظم أمانتك، وحسن خلقك ، وصلة رحمك، وما ذاك يا ان عم ، لعلك رأيت شيئًا أو سمعته؟ فأخبرتها الخبر ، فقالت : أبشر يا بن عم ، واثبت له ، فو الذي تحلف به إنى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت ثيابها عليها ، ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل ــ وهو ابن عمها ، وكان قد قرأ الكتب ، وكان قد تنصر ، وسمع التوراة والانجيل ، فأخبرته الخبر ، وقصت عليه ما قص علمها رسول الله عليليُّم أنه رأى وسمم ، فقال ورقة : 'قدا وس 'قدا وس ، والذي نفس ورقة بيده لثن كنت صدقتني يا خديجة ، إنه لنبي هذه الأمة ، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام ، فقولي له فليثبت ، ورجعت الى رسول الله طَالِتُهُ فَأَخْبُرتُهُ مَا قَالَ لَهَا وَرَقَةً ﴾ فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم بما جاءه فلما قضى رسول الله عليه جواره صنع كما كان يصنع، بدأ بالكمية فطاف بها ، فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة ، فقال: يا ابن أخ أخبرني بالذي رأيت وسمعت ، فقص عليه رسول الله ﷺ خبره ، فقال ورقة : والذي نفس ورقة بيده إن ليأتيك الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام ، وإنك لنبي هــذه الأمــة ، ولتؤذَّ ن " ، ولتُكَــُذبن ، ولتُقاتلن ، ولتُنصرن ، ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرنك نصراً يعلمه الله ، ثم أدنى إلى رأسه فقسل يافوخه ، ثم انصرف رسول الله عليه إلى منزله وقد زاده الله عز وجل من قول ورقة ثباتاً ، وخفف عنه بعض ماكان فيه من الهُم . نا أحمد : نا يونس عن 'قر"ة بن خالد قال : حدثني أبو رجـاء العُـطاردي قال : أول سورة نزلت على محمد ﷺ : « إقرأ باسم ربك الذي خلق » .

نا أحمد: نايونس عن ابن اسحق قال: وقد قال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن قصي فيها كانت ذكرت (٣٧) له خديجة من أمــر رسول الله عليه العُزى بن قصي فيها كانت ذكرت (٣٧) له خديجة من أمــر رسول الله عليه عليه فيها مزعمون :

إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي وجبريل يأتيب وميكال معهما يفوز به من فاز فيها بتوبية فريقان منهم فرقة في جنانيه إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت فسبحان من تهوي الرياح بأمره ومن عرشه فوق السموات كلها وقال ورقة في ذلك أيضاً:

يا للرجال لصرف الدهر والقدر حتى خديجة تدعوني لأخبرها جاءت لتسألني عنه لأخبرها فخبرتني بأمر قد سممت به بأن أحمد يأتيه فيخبره فقلت عل الذي ترجين ينجزه وأرسليه إلينا كي نسائله فقال حين أتانا منطقا عجبا إني رأيت أمين الله واجهني

حديثك إيانا فأحمد مرسل منزل من الله وحي يَشرح الصدر منزل ويشقي به العاتي الغوي المضكل وأخرى بأحواز الجحيم تغلمل مقامع في هاماتهم ثم من عمل ومن هو في الأيام ما شاء يفعل وأقضاؤه في خلقه لا تبدل تبدل

وما لشيء قضاه الله من غير وما لها بخفي الغيب من خبر أمراً أراه سيأتي الناس من أخر (١) فيا مضى من قديم الدهر والعصر جبريل إنك مبعوث إلى البشر لك الإله فرجي الخير وانتظرى عن أمر ما يرى في النوم والسهر يقف منه أعالي الجلد والشعر في صورة أكملت في أهيب الصور

<sup>(</sup>١) في حاشية ع : لعله أحد .

ثم استمر فكاد الخوف يذعرني فقلت ظني وما أدري أيصدقني وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم

مها يسلم ما حولي من الشجر أن سوف يبعث يتلو منزل السور من الجهاد بلا من ولا كدر

حدثنا أحمد: نا يُونُس بن بُكير عن محمد بن إسحق قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن أبي جعفر قال: كان رسول الله عليه العين بمكسة ، فتسرع إليه قبل أن ينزل عليه الوحي فكانت خديجة إبنة خويلد تبعث إلى عجوز بمكة ترقيه ، فلما نزل عليه القرآن فأصابه من العين نحو مما كان يصيبه ، فقالت له خديجة ؛ يا رسول الله ألا أبعث إلى تلك العجوز فترقيك ؟ فقال: أما الآن فلا .

نا أحمد : نا يُونـُسعن هشام بن عروة أن رسول الله عَلِيْكُ قال : ما من نبي إلا وقد رعى الغنم ، فقيل : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا .

نا أحمد: نا يُونُس عن يُونُس بن (٣٨) عمرو عن أبيه عن عبيدة النصري قال: تفاخر رعاء الإبل ورعاء الغنم عند رسول الله عليه فأوطأهم رعاء الإبل غلبة ، فقالوا: ما أنتم يا رعاء النقد، هل تحمون أو تصيدون، ورسول الله عليه المسلام وهو راعي غنم، وبعث داود جالس، فتكلم فقال: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنسم، وبعث أنا، وأنا راعي غنم أهلي بأجياد، فغلبهم رسول الله عليه .

نا أحمد: نا يُونْس عن عنيد بن عنيبة العيندي عن وهب بن كعب بن عبد الله بن سور الأزدي عن سلمان الفارسي أنه سأل رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إنه ليس من نبي إلا وله وحي وسبطان (١١)، فمن وصيتك وسبطاك؟ فسكت رسول الله عليه لم يرجع شيئاً ، فانصرف سلمان يقول : يا ويله ، يا ويله كلما لقيه ناس من المسلمين قالوا : مالك سلمان الخير ؟ فيقول سألت رسول الله عليه عن

<sup>(</sup>١) في ع وشيطان ، وهو تصحيف .

شيء ، فلم يرد علي ، فخفت أن يكون من عضب ، فلما صلى رسول الله عليه الظهر قال : أدن يا سلمان ، فجعل يدنو ويقول : أعوذ بالله من غضب وغضب رسوله ، فقال : سألتني عن شيء لم يأتني فيه أمر ، وقد أتاني أن الله عز وجل قد بعث أربعة آلاف نبي ، وكان أربعة آلاف وصي وثمانية آلاف سبط ، فوالذي نفسي بيده لأنا خير النبيين ، وإن وصيي لخير الوصيين ، وسبطاي خير الأساط .

آخر الجزء الثاني - يتلوه في الثالث إن شاء الله: نا أحمد: نا يُونُسُ عن ابن إسحق قال: ثم بعث الله عز وجل محمداً عَلِيْكُ رحمة للعالمين، وكافـة للناس.

والحمـــد لله حق حمده وصلواته على محــد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً ، وحسبنا الله ونعم الوكيل (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يتبسع هذا ورقة عليها سماعات متنوعة بعضها تم سنة ست وخمسين وأربعهائة للهجرة .

0.00

and the state of t

#### الجزء الثالث

من كتاب المفازي

رواية يونس بن بكير عن محمد بن اسحق



# بسم للد الرحمي الرحيم

#### توكلت على الله ١١١

(۲) أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد النقور البزاز \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال : قرىء على أبي الحسين رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال : نا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال : نا يونس بن بكرير عن محمد بن إسحق قال : ثم بعث [ الله عز وجال محمداً ] [ عليه ] (٣) رحمة للعالمين ، وكافة للناس ، وكان الله قد أخذله ميثاقاً على كل (٤) نبي بعثه قبله ، بالإيمان به ، والتصديق له ، والنصر له على من خالفه ، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم ، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه ، يقول الله تبارك وتعالى لمحمد عليه : « وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم (٥) » إلى آخر الآية ، فأخذ الله ميثاق النبيين جميعاً

<sup>(</sup>١) زاد في ع صفحة عنوان كاملة جاء فيها : الجزء الثالث من السير والمفازي ، للإمام رئيس أهل المغازى والسير الشيخ محمد بن اسحق المطلبي ، المتوفي سنة ١٥١ .

رواية الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز عن أبي طاهر المخلص عن رضوان عن أحمد بن عبد الجبار العطارديعن يونس بن بكير عن محمد بن اسحق رضي الشعنهم أجمعين.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) زاد في  $\gamma$  : العنوان التالي : « بعث النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من آخر الورقة الماضية .

<sup>(</sup>٤) سقطت « كل » من ع .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ٨١.

بالتصديق له والنصر له على من خالفه ، فأدوا ذلك الى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين ، فبعثه الله بعد بنيان الكعبة بخمس سنين ، ورسول الله عليه يومئذ ابن أربعين سنة.

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فابتدىء رسول الله على بالتنزيل في شهر رمضان . بقول الله تبارك وتعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (۱) » إلى آخر الآية ، وقال الله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر (۲) » إلى آخر السورة ، وقال : « حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين (۳) » ، وقال : « إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان (٤) » وذلك «التقى » رسول الله على المسركين بيدر .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني أبــو جعفر محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله عليه التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة لسبسع عشرة من شهر رمضان .

نا أحمد: نا يونس عن أسباط بن اسماعيل بن عبد الرحمن قال ؛ كان يوم بدر يوم الجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان .

نا أحمد : نا يونس عن قرة بن (٥)خالد قال : سألت عبد الرحمن بن قاسم عن ليلة القدر ، فقال : كان زيد بن ثابت يعظم سابعة عشر ويقول : هي وقعة بدر .

نا أحمد : نا يونس عن بسر بن أبي حفص الكندي الدمشقي قـــال : نا مكحول أن رسول الله عليه قال لبلال : ألا لا يغادرك صيام الإثنين ، وأوحي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة القيدر: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الدِخان : ١ ـ ٣ . وفي الأصل و ع : منزلين .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : ١ ؛ ٠

<sup>(</sup>ه) في ع : عن ، وهو تصحيف أنظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ٢-٣٠-٣٠ .

إلى يوم الاثنين ، وهاجرت يوم الاثنين ، وأموت يوم الإثنين .

نا أحمد بن عبد الجبار قال : نا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيـه عن عبد الله بن عباس قال: كنت عند عمر بن الخطاب رحمه الله وعنده أصحابه، فسألهم فقال : أرأيتم قول رسول الله عليه في ليلة القدر : التمسوها في العشر [ ٤٦] الأواخر وتراً، أي ليلة ترونها ؟ فقال بعضهم: ليلة إحدى ، وقال بعضهم : ليلة ثلاث ، وقال بعضهم : ليلة خمس ، وقال بعضهم : ليلة سبع ، وأنا ساكت ، فقال : مالك لا تتكلم ؟ فقلت : إنك أمرتني ألا أتكلم حتى يتكلموا، فقال : ما أرسلت إليك إلا لتكلم ، فقال : إني سمعت الله (١) يذكر السبع فذكر « سبع سموات ومن الأرض مثلهن » (٢)، وخلق الانسان من سبع، ونبات الأرض من سبع ، فقال عمر : هذا ، أخبرتني ما أعلم ، أرأيت ما لا أعلم قولك نبات الأرض من سبع ؟ قال : قلت : قال الله : « شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً · وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً » « فالحدائق غلباً » الحيطان من النخل والشجر ، « وفاكهة وأبًّا » (٣) ، قال : الأب مـــا أنـتت الأرض بمـــا تأكل الدواب والأنعام ولا يأكله الناس ، فقال عمر لأصحابه : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع له شؤون رأسه ، والله إني لأرى القول كما قال .

نا أحمد: نا يُونُسُ عن ابن اسحق قال: تتام الوحسي إلى رسول الله على وهو مؤمن بالله ومصدق لما جاءه ، قد تقبله بقول وتحمل منه ما حمله الله على رضا العباد وسخطهم ، وللنبوة أثقالاً ومؤونة لا يحملها ولا يستطيعها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس ، وما يرد عليهم مما جاء به من عند الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سقطت «الله» من ع .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس ٢٦: ٣١ ـ ٣١ .

نا أحمد: نا يُونيُس عن ابن إسحق قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت ابن منبه (۱) وهو في مسجد منى ، وذكر له يُونيُس النبي عليه السلام فقال: كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق ، فلما حملت عليه أثقال النبوة – ولها أثقال ، فلما حملت عليه تفسخ تحتها تفسخ الربر (۲) تحت الحمل الثقيل ، فألقاها عنه وخرج هارباً.

نا أحمد: نا يُونُس عن ابن اسحق قال: كانت خديجــــة أول من آمن بالله ورسوله وصدق ما جاءبه ، فخفف الله بذلك عن رسول الله عليه على الله يسمع شيئاً يكرهه من رَدْ عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها ، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه ، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ، رحمها الله .

نا أحمد: نا يُونسُ عن ابن إسحق قال: حدثني الزُهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما ابتدىء به رسول الله على من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، يكث على نطك ما شاء الله أن يكث ، وحبب إليه الخلوة ، فلم يكن شيء أحب إليه من أن كلو وحده.

نا أحمد: نا يُونُس عن يُونُس بن عمرو عن أبي ميسرة عمر بن شرَّ عبيل ان رسول الله على قال لحديمة : إني إذا خلوت [٤٧] وحدي أسمع نسله ، وقد والله خشيت أن يكون هذا الأمر ، فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدي الأمانة ، وتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، فلما دخل أبو بكر رحمه الله . وليس رسول الله على ، ثم ذكرت خديجة حديثه له ، فقالت : يا عتيق إذهب مع محمد إلى ورقة ، فلما دخل رسول الله على أبو بكر بيده : فقال : انطلق بنا إلى ورقة ، فقال : ومن أخبرك ؟ قال : خديجة ، فانطلقا إليه فقصا عليه ، فقال : إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي : خديجة ، فانطلقا إليه فقصا عليه ، فقال : إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي :

<sup>(</sup>١) أي وهب بن منبه المؤرخ المعروف .

<sup>(</sup>٢) الجل الذي بلغ السابعة .

يا محمد ، يا محمد ، فأنطلق هارباً في الأرض ، فقال له : لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ، ثم ائتني فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمد قل (۱) : « بسم الله الرحمن الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين » حتى بلغ « ولا الضالين » قل : لا إله إلا الله ، فأتى ورقة فذكر ذلك له ، فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر ، فأنا أشهدأنك الذي بشر بك ابن مريم ، وأنك على مثل نا موسى موسى ، وأنك نبي مرسل ، وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ، ولئن أدر كني ذلك الأجاهدن ممك ؛ فلما توفي ورقة قال رسول الله عليه : لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير الأنه آمن بي وصدقنى – يعنى ورقة .

نا يُونـُس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ساب أخ لورقة ، فتناول الرجل ورقة فسبه ، فبلغ ذلك رسول الله عليه ، فقال لأخيه ، هل علمت أني رأيـت لورقة جنة أو جنتين ، فنهى رسول الله عليه عن سبه .

نا أحمد: نا يُونُسُ عن ابن إسحق قال: حدثني اسماعيل بن أبي حكيم، مولى الزبير، أنه حدث عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلحة فيما تثبتته به، فيما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني، بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم، فقالت: إذا جاءك فأخبرني، فينا رسول الله عليه عندها يوما، إذ جاء جبريل، فرآه رسول الله عليه فقال : يا خديجة هذا جبريل قد جاءني، فقالت أتراه الآن، فقال نعم، قالت: فاجلس إلى شقي الأيسر فجلس، فقالت هل تراه الآن؟ قال: نعم، قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن، فتحول فجلس، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم، قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن، فتحول فجلس، فقالت : هل تراه الآن؟ قال: نعم، فالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم، فالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم، فتحسرت فألقت خمارها ورسول فجلس، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم، فتحسرت فألقت خمارها ورسول فجلس، فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا، قالت: ما هذا الشيطان، إن هذا لملك يا ابن عم فاثبت، وأبشر، ثم آمنت به، وشهدت أن الذي جاء به الحق.

<sup>(</sup>١) في ع قال

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فحدثت [ ٤٨] عبد الله بن الحسن هذا الحديث الحديث عسن خديجة ، إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله عليه بينها وبين درعها ، فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام.

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال : سئل رسول الله عن مالية متى استنبئت ؟ فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه .

نا يونس عن إبراهيم بن اسماعيل بن مجمع الأنصاري عن رجل عن سعيد ابن المسيب قـال : نزل الوحي على رسول الله عليه وابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكة عشراً ، وبالمدينة عشراً .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : ونزل الوحي على رسول الله عَلَيْكُمُ وهو ابن أربعين سنة ، فأقام بمكة ثلاثة عشرة سنة ، وبالمدينة عشرا .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وأمر رسول الله عَلَيْكُم بالصبر الله عليه عليه على رسالته وتبليغ ما أمر به .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: « فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل (۱) »: نوح ، وهود ، وابراهيم ، فأمر رسول الله عليه أن يصبر كما صبر هؤلاء ، وكانوا ثلاثة ورسول الله عليه مرابعهم ، عليهم السلام ورحمة الله ، قال نوح: «يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله (۱) » إلى آخرها ، فأظهر لهم المفارقة ، وقال هود حين قالوا: «إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون (۱) فأظهر لهم المفارقة ، وقال إبراهيم : « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم (٤) » إلى آخر الآية ، فأظهر لهم المفارقة ، وقال محد :

 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة هود : ٤٥ .
 (٤) سورة المتحنة : ٤٠ .

( إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله (١١) » فقام رسول الله عليه عند
 الكعبة ، فقرأها على المشركين فأظهر لهم المفارقة .

نا احمد نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم فتر الوحي عن النبي على فترة مل ذلك حتى شق عليه وأحزنه ، ثم قسال في نفسه مها أبلغ ذلك منه : لقد خشيت أن يكون صاحبي قد قلاني وودعني ، فجاء جبريل بسورة «والضحى» يقسم له به ، وهو الذي أكرمه « ما ودعك ربك وما قلى »فقال : « والضحى والليل إذا سجى » يقول : « ما ودعك ربك وما قلى » ما صرمك وتركك ، وما قلى : ما أبغضك منذ أحبك ، « وللآخرة خير لك من الأولى» أي ماعندي من مرجعك إلى خير لك مها عجلت لك من الكرامة في الدنيا، «ولسوف يعطيك من مرجعك إلى خير لك مها عائلا فأخنى » يعرفه ما ابتدأ ، به من كرامته في وجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى » يعرفه ما ابتدأ ، به من كرامته في عاجل أمر ، ومنة عليه في يتمه [ ٩٤] وعيلته وضلالته ، واستنقاذه من خاص ذلك كله برحمته « فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » لا تكون خباراً ولا متكبراً ولا فاحشاً فظاً على الضعفاء من عباد الله « وأما بنعمة ربك فحدث ، أي بما جاءك من الله به عليه وعلى العباد من النبوة ، فحدث اذكرها وادع إليها ، يذكره ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة .

نا أحمد: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن خديجة أنها قالت : لما أبطأ على رسول الله على الوحي جزع من ذلك جزعا شديداً ، فقلت له ممارأيت من جزعه : لقد قلاك ربك مها يرى من جزعك ، فأنزل الله « ما ودعك ربك وما قلى » .

نا يونس عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله علي الله على الله على

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٥٦ . وسورة غافر : ٦٦ .

« وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا » إلى قوله : « ما كان ربك نسما » (١) .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم إن جبريل أتى رسول الله عليه حين افترضت عليه الصلاة ، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين ماء مزن ، فتوضأ جبريل عليه السلام ، ومحمد ينظر إليه ، فوضأ وجهه ومضمض واستنشق ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ، ونضح فرجه، ثم قام فصلى ركعتين ، وسجد أربع سجدات على وجهه ، ثم رجع النبي على قد أقر الله عينه وطابت نفسه ، وجاءه ما يحب من الله ، فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين ، فتوضأ كما توضأ جبريل ، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة يصليان سراً .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن الصلاة أول ما افترضت ركعتين ، ثم أكملت أربعا ، وأثبتت للمسافر. قال: فحدثت ذلك عمر بن عبد العزيز ، فقال لعروة: حدثتني أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا ، فجاء عروة فقلت في نفسي لا يكون هذا بي ، فسألته عن الحديث ، فحدثه ، فقال عمر: ما أدري ما أحاديثكم هذه! ثم حول وركه ونزل عن سريره و دخل.

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ؛ أول ما افترضت الصلاة ركعتين فأثبت للمسافر وأكملت للمقيم أربعاً .

نا يونس عن سالم مولى أبي المهاجر قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أول الصلاة مثنى مثنى مثنى ، ثم صلى رسول الله عليه أربعاً فصارت سنة ، وأقرت الركعتين للمسافر وهي تهام .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٦٤ .

## اسلام على بن أبي طالب رضي الله عنه

نا أحمد: حدثي يونس عن ابن اسحق قال: ثم [00] إن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك بيومين فوجدهما يصليان ، فقال علي : ما هذا يا محمد ؟ فقال النبي عليه : دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله ، فأدعوك إلى الله وحده ، وإلى عبادته ، وكفر باللات والعزى ، فقال له علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمراً حتى أحدث أبا طالب ، فكره رسول الله علي أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره ، فقال له : يا علي إذا لم تسلم فاكتم ، فمحث علي تلك الليلة ، ثم إن الله أوقع في قلب علي الاسلام ، فأصبح غاديا إلى رسول الله علي تلك الليلة ، ثم إن الله أوقع في قلب علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله علي الله إلا الله وحده لا شريك له ، وتكفر باللات والمنزسي ، وتبرأ من الأنداد ، فععل علي وأسلم ، ومكث علي يأتيه على خوف من أبي طالب ، وكتم علي إسلامه ولم يظهر به .

وأسلم زيد بن حارثة فمكث قريباً من شهر يختلف علي الى رسول الله عليه ، وكان مما أنعم الله بع على على أنه كان في حجر رسول الله على على أنه كان في حجر رسول الله على على الاسلام .

نا أحمد : نا يونس عن إبن إسحق قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح – قال : أراه عن مجاهد – قال : أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي – من أهل الكوفة – قال: حدثني اساعيل بن اياس بن عفيف عن أبيـــه عن جده عفيف أنه قال: كنت امرءاً تاجراً فقدمت أيام منى ، أيام الحج ، وكان

العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجراً ، فأتيته أبتاع منه وأبيعه ؛ قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء يصلي فقام تجاه الكعبة ، ثم خرجت امرأة ، فقامت تصلي معه ، وخرج غلام ، فقام يصلي معه ، فقلت : يا عباس ما هذا الدين ، إن هذا الدين ما ندري ما هو ؟ فقال العباس : هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به ، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به ؛ قال العفيف : فليتني آمنت يومئذ وكنت أكون ثانياً .

نا يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة قال: أول الرجال إسلاماً علي بن أبي طالب ثم الرهط الثلاثة: أبو ذر ، وبريدة ، وابن عمم لأبي ذر .



## اسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه

نا أحمد قال: نا يونس عن إبن إسحق قال: ثم إن أبا بكر لقي رسول الله على على الله على على الله ونبيسه ، وتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول الله على الله على الله بالحر إني رسول الله ونبيسه ، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى [٥١] الله بالحق ، فو الله إنه للحق أدعوك ، إلى الله يا أبا بكر ، وحده لا شريك له ، ولا يعبد غيره ، والموالاة على طاعته أهل طاعته ، وقرأ عليه القرآن ، فلم يفر ، ولم ينكر ، فأسلم وكفر بالأصنام ، وخلع الأنداد ، وأقر مجق الاسلام ، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله على قال: ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت له عنب كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عتم حين ذكرته له ، وما تردد فيه .

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحق قال: فابتدأ أبو بكر أمره ، وأظهر إسلامه، ودعا الناس ، وأظهر علي وزيد بن حارثة (١) إسلامها فكبر ذلك على قريش .

وكان أول من اتبع رسول الله عليه خديجة بنت خويلد ، زوجته ، ثم كان أول ذكر آمن به علي ، وهو يومئذ ابن عشر سنين ، ثم زيد بن حارثة ، ثم أبو بكر الصديق رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) لم يورد خبر اسلام زيد بن حارثة مع أن هشامفعل ذلك انظر الروض / ٦٨٢ ، وقد جعله قبل اسلام أبي بكو .

فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله ، وكان أبو بكسر رجلاً مآلفاً لقومه ، عبباً (۱) سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بما كان فيها من خير أو شر ، وكان رجلاً تاجراً ، ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأسر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته ، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه بمن يغشاه ويجلس إليه ، فأسلم على يديه فيا بلغني الزبير بن العوام ، وعثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد ابن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعهم أبو بكر ، فانطلقوا حتى أتوا رسول الله على وعدهم الله من كرامة فآمنوا ، وأصبحوا مقرين بحتى الإسلام ، وبها وعدهم الله من كرامة فآمنوا ، وأصبحوا مقرين بحتى الإسلام ، وكان هؤلاء النفر الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام فصلوا وصدقوا رسول الله عليها ،



<sup>(</sup>١) في ع مجيباً .

#### اسلام أبي ذر رضي الله عنه

نا يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة قال: انطلت أبو ذر وبريدة معهم ابن عم لأبي ذر يطلبون رسول الله على وهو بالجبل مكتتم بطائفة من مكة ، وأتوه وهو نائم في الجبل مسجاً بثوبه ، خارجة قدميه (۱) ، وكان رسول الله على من أحسن الناس قدماً ، فقال أبو ذر: إن كان نبي بهذه البلاد فهو هذا النائم ، فمشوا حتى قاموا عليه ، ومع أبي ذر عصاً يتو كا عليها ، فقال أبو ذر: أنائم الرجل ، وكان رسول الله على نائماً ، فلم يجبه رسول الله على ، ثم أعاد عليه أبو ذر: أنائم الرجل وغز (٢) بعصاه في باطن قدم رسول الله على المتعقظ رسول الله على فقعد ، فقال له أبو ذر: يا محمد أتيناك لنسمع ما تقول ، وإلى ما تدعو ، فقال رسول الله على رضي الله عنه في حاجة لرسول الله على أرسله فيها .

نا يونس عن جعفر بن حيان عن الحسن أن رسول الله عليه قال : أنتم توفون بسبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة رسول الله عليلة في التوراة ؟ قال: نجده محمد رسول الله ، اسمه المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا سخاب في الاسواق ، وأعطي المفاتيح ليبصر الله به أعيناً عوراً ، ويسمع به

<sup>(</sup>١) في حاشية ع : الظاهر قدماه .

<sup>(</sup>٢) في ع : فرمز ٠

آذانًا وقراً ، (١) ويقيم به ألسناً معوجة ، حتى تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يعين المظلوم ويمنعه .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله عليه نفسه أسماء منها ما حفظنا ، قال ؛ أنامجمد، وأحمد والمقضي ، والحاشر، ونبى التوبة والملحمة.

نا يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله عنها قالت ، لرسول الله عليه مكتوب في الإنجيل، لا فظ ، ولا غليظ ، ولا سخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبدالله عن زياد مولى مصعب عن الحسن قــال : قال رسول الله عليه الله عليه الله على الله على الله . خيرها وأكرمها على الله .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : أخبرني الزهري عن محمد بن جبير ابن مظهم عن أبيه قال سمعت رسول الله عليه يقول لي خمسة أسماء ، أنا محمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ، وأنا العاقب ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه .



<sup>(</sup>١) الوقر ثقل في الأذن ، وقيل هو أن يذهب السمع كله . انظر سورة فصلت : ٥ .

### اسلام المهاجرين رضي الله عنهم

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم انطلق أبو عبيدة بن الحارث ، وأبو سلمة بن عبد الاسد ، وعبد الله بن الارقم المخزومي ، وعثمان بن مظعون حتى أتوا رسول الله عليه فعرض عليهم الاسلام ، وقرأ عليهم القرآن ، فأسلموا وشهدوا أنه على هدى ونور .

ثم أسلم ناس من قبائل العرب منهم: سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل ، أخو بني عدي بن كعب ، وامرأته فاطعة بنت الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى، أخت عمر بن الخطاب ، وأسماء بنت أبي بكر ، وعائشة بنت ابي بكر وهي صغيرة ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون الجمحيان ، وخباب بن الأرت حليف بني 'زهرة ، وعُمير بن أبي وقاص الزهري [٣٥] وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة ، ومسعود بن القاري وسليط بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي ، وعياش ابن أبي ربيعة المخزومي وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخرمة التميمي وخنيس ابن محدافة السهمي ، وعامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب ، وعبد الله بن محميش الأسدي ، وأبو أحمد بن جحش ، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس ، وحاطب بن الحارث المجمعي وامرأته أسماء بنت المحلل أخت بني عامر بن لؤي ، والخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة (١) بنت يسار ، ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي ، والسائب بن عثمان بن مظعون ، والمطالب بن أزهر المناء عد عوف الزهري وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبير بن سعد بن سهم ،

<sup>(</sup>١) في ع : فاكهة ، وورد عند ابنهشام مثلما جاء في الأصل، انظر الروض : ١ /٢٩١.

والنحام واسمه نعيم بن أسد أخو بني عدي بن كعب ، وعامر بن فنهيرة مولى أبي بكر الصديق ، وخالد بن سعيد بن العاصي وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس أخو بني عامر بن لؤي ، وأبو حديفة بن عقبة (۱) بن ربيعة ، وواقد بن فائد بن عبد الله بن عزيز بن ثعلبة التميمي حليف بني عدي بن كعب ، وخالد بن البكير ، وعامر بن البكير ، وعامر بن البكير ، وعامر بن البكير بن عبد الله بن ناشب من بني سعد بن ليث ، حلفاء بني عدي بن كعب ، وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم ، وصهيب بن سنان حليف بني تميم .

ثم دخل الناس في الاسلام أرسالا من النساء والرجال حتى فشا ذكر الاسلام وتحدث به ، فلما أسلم هؤلاء النفر وفشا أمرهم بمكة أعظمت ذلك قريش ، وغضبت له ، وظهر فيهم لسرسول الله على البغي والحسد ، وشخص له منهم رجال فبادوه العداوة ، وطلبوا له الخصومة منهم : أبو جهل بنه هشام ، وأصحابه وأبو لهب ، وعبيد بن عبد يغوث ، وعمرو بن الطلاطية ، والوليد بن المغيرة ، والولسيد بن المغيرة ، والهاصي بن وائل ، وأمية بن خلف ، وأبي بن خلف ، وهو الذي أصاب وجه رسول الله على بمكة ، وأبو قيس بن الأسلت والمائن بن صيفي بن عائد ، والأسود بن عبد الأسد ، والعاصي بن سعيد ، والسائب بن صيفي بن عائذ ، والأسود بن عبد الأسد ، والعاصي بن سعيد ، وأبو سفيان بن حرب ، وأبو العاصي بن هشام ، وعقبة بن أبي معيط ، وأبو الأصد الهذيلي ، نطحته أروى (٢) فسقط فتقطع ، والحكم بن أبي العاصي ، وعدي جبر الثقفي ، وزمعة بن الأسود . وكان الذين يؤذونه : أبو لهب ، وعقبة بن أبي معيط ، والحكم بن أبي العاصي ، وحدي جبر الثقفي ، وزمعة بن الأسود . العاصي ، وحدي بن جبر الثقفي ، ورجل آخر .

<sup>(</sup>١) في ع: عقبة ، وجاء عند ابن هشام مثلما ورد في الأصل هنا ، انظر الروض:/ ٣٩٣ . (٢) انشى الوعل .

## قوله عز وجل: « وأنذر عشيرتك الاقربين » " [ عما العقربين عنه العقربين عليه العقربين عليه العقربين عليه العقربين العليه العقربين العليه العقربين عليه العقربين العليه العقربين العليه العقربين العقربين العليه العقربين العق

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: وكان الذي تنتهي إليه عداوة رسول الله على على الله على الله

ثم إن الله تعالى أمر رسوله عليه أن يصدع بها جاء به ، وأن ينادي الناس بأمره ، وأن يدعو إلى الله تعالى ، وكان ربما أخفى الشيء ، واستسر به إلى أن أمر بإظهاره ، فلبث سنين من مبعثه ، ثم قال الله تعالى : « فاصدع بسما تؤمر وأعرض عن المشركين (٢) » . وقال : « وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . وقل إني أنا النذير المبين » (٣) .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني من سمع عبد الله بن الحارث ابن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله على إلى الله على الكورين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين «قال رسول الله على الله على إن إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره ، فصمت عليها ، فجاءني جبريل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك ربك تعالى عنبك ربك ، قال على : فدعاني يامحمد إنك إن لم تفعل ما أمرك ربك تعالى عنبك ربك ، قال على : فدعاني رسول الله على الما أمرك رأيت منهم ما أكره ، فصمت عن ذلك حتى فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره ، فصمت عن ذلك حتى فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره ، فصمت عن ذلك حتى

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر : ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ٢١٤ . ٢١٦ .

جاءني جبريل فقال : يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك ، فاصنعلنا يا علي رجل شاة على صاع من طعام ؟ وأعد لنا عس لبن ، ثم اجمع بني عبد المطلب ففعلت ، فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلًا أم ينقصون ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب ، وحزة ، والعباس ، وأبو لهب الكهافر الخسث ، فقدمت إلىهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الله عليه حذية فشقها بأسنانه ، ثم رمى بها في نواحيها، ثم قال : كلوا باسم الله ، فأكل القوم حتى نهلوا عنه ، فيا رؤي إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ، ثم قال رسول الله عَلِيٌّ : اسقهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا حتى نهلوا جمعاً ، وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ، فلما أواد رسول الله عليه أن يكلمهم بدره أبولهب إلى الكلام فقال: لهد ، (١) ما سحركم صاحبكم! فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله عليه فلما كان الغد قال رسول الله علي على عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمسمن الطعام والشراب ، فإن هذا الرجل قد بدرني إلى مـا قد سمعت قبل أن أكلم القوم ، ففعلت ، ثم جمعهم له ، فصنع رسول الله عليه كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه ، ثم (٢) سقيتهم فشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا عنه ، وايم الله إن الرجل منهم لمأكل مثلها ، ويشرب مثله ، ثم قال رسول الشيطيلية : (٥٥) يا بني عبد المطلب ، والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به قد جئتكم بأمر الدنما والآخرة.

<sup>(</sup>١) اللهد: داء يصيب الناس في أرجلهم وأفخادهم: وهو الضـــرب والصدمة الشديد في الصدو ولهده لهداً أي دفعه .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ع .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل : وأشد .

على ، فيفصم عني قد وعيته ، ويتمثل لي الملك أحياناً في صورة رجل فيكلمني فأعى ما يقول .

نا يونس عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان إذانزل على رسول الله على ال

نا يونس عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان إذا نزل القرآن على رسول الشعطية و قرأه على الرجال ثم على النساء .

نا يونس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : يا بني عبد المطلب ، يا فاطمة بنت محمد ، يا صفيه عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله ، لا أغني عنكم من الله شيئا ، سلوني من مالي ماشئتم ، واعلموا أن أول آت (۱) يوم القيامة المتقون ، فإن تكونوا يوم القيامة مع قرابتكم فذاك وإياي لا يأتون الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على أعناقكم فأصد وجهي عنكم ، فتقولون : يا محمد ، فأقول هكذا \_ فصرف وجهه \_ ، فتقولون يا محمد فأقول هكذا \_ وصرف وجهه إلى الشق الآخر.

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: كان أصحاب رسول الشيطية إذاصلوا في المسعاب واستخفوا بصلاتهم عن قومهم و فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله عليهم في شعب من شعاب محة و إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون و فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم واقتتلوا و فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً من المشركين بلحى بعير فشجه وكان أول دم اهريق في الإسلام و فلما رأت قريش رسول الله عليه لايعتبهم من في الإسلام وعيب المتهم ورأوا عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب

<sup>(</sup>١) في ع: أمه.

فيهم : عتبة بن ربيعة ، وشيبة ، وأبو سفيان ، وأبو البَخْتري ، والأسود بن المطلب ، والوليد بن المفيرة ، وأبو جهل ، والعاصي بن وائل ، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج ، أو من مشى فيهم ، فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا ، وعاب ديننا ، وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه وإنك على مثل ما نحن عليه من [٥٦] خلافه ، فقال أبو طالب قولاً رفيقاً ، ورد رداً جميلاً ، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله عليه على ما هو عليه يظهر دين الله ، ويدعو إليه ، ثم إن قريشًا تآمروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله عليه الذين أسلموا ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله منهم رسوله بعمه أبي طالب ، وقد قال أبو طالب ، حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بنيهاشم وبني المطلب ، دعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عليه والقيام دون. فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوا إلى ما دعاهم إليهمن دفع عن رسول الله عليه إلا ما كان من أبي لهب ، وهو يحرص بني هاشم ، وإنها كانت بنو المطلب تدعى لهاشم إذا دعوا بالحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني المطلب دون بني عبــــد مناف ، فقال :

حتى متى نحن على فتنة يدعون بالخيل على رقبة (١) كالرحبة السوداء يعلو بها عليهم النزك على رعلب يا قوم ذودوا عن جماهيركم وقد شهدت الحوب في فتية

يا هاشم والقوم في محفل منا لدى الخوف وفي معزل سرعانها في سبسب مجفل مثل القطا الشارب المهمل بكل مفضال على مسبل عند الوغا في عثير القسطل

فلما اجتمعت بنو هاشم وبنو المطلب معه ورأى أن قد امتنع بهم وأن

<sup>(</sup>١) في ع: رقفة .

قریشاً لن یعادوه معهم قال أبو طالب ، وبادی (۱) قومه بالعداوة ، ونصب لهم الح, ب (۲) فقال :

منعنا الرسول رسول المليك ببيض تلألاً كلمع البروق بضرب بزبر دون التهاب حذار البوادر كالخنفقيق (٣) أذب وأحمي رسول المليك حماية حام (٤) عليه شفيق وما ان أدب لأعدائك دبيب البكار (٥) حذار الفكيق (١) ولكن أزئر لهم سامياً كما زأر ليث بغيل مضيق

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جدهم معه ، وحديهم عليه جعل عدمهم ويذكر قديمهم ، ويذكر فضل رسول الله عليه فيهم ، ومكانه منهم ، ليشتد لهم رأيهم فيه ، وليحدبوا معه على أمرهم ، فقال أبو طالب :

إذا اجتمعت يوماً قريشاً لفخر وإن حصلت أشراف عبد منافها وإن فخرت يوماً فإن محمداً تداعت قريش غثها وسمينها وكنا قديماً لا نقر ظلامة ونحمي حماها كل يوم كهرية

فعبد مناف سرها وصميمها [٥٧]
ففي هاشم أشرافها وقديمها
هو المصطفى من سرها وكريمها
علينا فلم تظفر وطاشت تحلومها
إذا ما ثنوا صُعر الخدود نقيمها
ونضرب عن أحجارها من برومها(٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بادوا » وفي ع « تادوا » وهو تصحيف لعل الصحيخ مـــا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في ع: الحارث .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « الجنفقيق » ، وفي ع : الجنففيق » ولم أعثر لأي منهما على معنى أو ذكر
 في معاجم وكتب العربية مثل اللسان والقاموس والمخصص والمعرب ، ولعلهما تصحيف لكلمة
 « الجنفقيق » أي الداهية كما جاء في اللسان .

<sup>(</sup>٤) في ع: دام .

<sup>(</sup>ه) جمع بكرة ، أي اناث الجمال .

<sup>(</sup>٦) الجمل الفحل .

<sup>(</sup>٧) افظر الأبيات وشروحها في الروض : ٢ / ١٠ .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: ثم أقبل أبو طالب على أبي لهبحين ظافر عليه قومه، ونصب لعداوة رسول الله على أبي مع من نصب له، وكان أبو لهب للخزاعية، وكان أبو طالب وعبد الله أبو رسول الله والزبير لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم، فغمزه أبو طالب بأم له يقال لها اسماحيج، وأغلظ له في القول:

مستعرض الأقوام يخبرهم فاجعل فلانة وابنها عوضاً واسمع نوادر من حديث صادق إنا بنو أم الزبير وفحلها فحرمت منا صاحباً ومؤازراً

عذري وما إن جئت من عذر لكرائم الأكفاء والصيهر تهوين مثل جنادل الصخر حملت بنا للطيب والطئهر وأخاً على السراء والضر

قال: فلما مضى أبوطالب على أمره من خلاف قومه فيما أراد رسول الله عليهم، واجتمعت قريش على عدوانه وخلافه ، قال أبو طالب في ذلك:

سوى أن منعناخير من وطي التربا ثناه لا لئيماً ولا ذربا فإياكما أن تسعرا بيننا حربا أحابيش فيها كلكم يشتكي النكبا ورهط أبي يكسوم إذ ملأو االشعبا لأصبحتم لا تملكون لنا سربا(٢)

ما إن جنينا من قريش عظيمة أخاثقة للنائبات موراً (١) كريماً فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا وإن تصبحوا من بعدود وإلفة ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فو الله لو لا الله لا شيء غيره

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير ، أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال : يا معشر إنه قد حضر الموسم ،

<sup>(</sup>١) أي سريع الاجابة .

وان وفود العرب ستقدم عليكم ( ٥٨ ) وقــد سمعوا بأمر صــاحبكم هذا ، فاجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قول بعضكم بعضا ، فقالوا : فأنت يا ( أبا ) (١) عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقوم به ، فقال : بل أنتم ؛ قولوا أسمع ، فقالوا : نقول : كاهن ، فقال : ماهوبكاهن، لقد رأيت الكمان فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه فقالوا : نقول مجنون ، فقال: مــا هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فها هو تخنقه ، ولا تخالجه ، ولا وسوسته ، فقالوا : نقول : شاعر ، فقال ما هو بشاعر قد عرفنا (٢) الشعر برجزه (٣) وقريضه ، ومقبوضه ، ومبسوطه ، فها هو بالشعر ، قالوا : فنقول : ساحر ؟ قال : ما هو بساحر ، قد رأينا السحار وسحرهم ، هو بنفثه ولاعقده، قالوا: فما نقول [ يا أبا عبد (٤٠) شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة ، إن أصله لفدق ، وإن فرعه لجناً ، فما أنتم بقائلين من هذا(٥) شيئًا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحر؟: فقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه ، وبين المرء وبين أخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا يجلسون يسألون الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلاحذروه إياه، وذكروا لهم أمره ، فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة ، وفي ذلك من قوله : « ذرني ومن خلقت وحيداً » إلى قوله : « سأصليه سقر » ، (٦) وأنزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه يصنفون (٧) له القول في رسول الله عليه وفيما جاء به من عند الله

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام ، الروض : ٢ / ١١ .

<sup>(</sup>٢) في ع : وعرفنا .

<sup>(</sup>٣) كتب في الحاشية « هزجه » ولم توضع أية اشارة لادخالها في النص، هذا وجاء في ابن هشام ، الروض : ۲ / ۱۱ « برجزه وهزجه وقريضه ».

<sup>(</sup>٤) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام ، الروض : ٢ / ١٢ ، ذلـــك أن مكانه جاء مطموساً في الأصل ، وفراغاً في ع .

<sup>(</sup>ه) في ع: هنا.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر : ١١ – ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) في ع : يصنعون .

تعالى: « الذين جعلوا القرآن عضين » أي أصنافاً «فو ربك لنسئلنهم أجمعين » (١) أو لئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله عليه الله النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله عليه العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله عليه العرب كلها .

نا يونس عن أبي معشر عن محمد بن قيس في قوله: «وقالوا قلوبنا في أكنة ه (٢) قال : قالت قريش لرسول الله عليه إن ما تقول حق ، فوالله إن قلوبنا لفي أكنة منه ما نعقله ، وفي آذاننا وقر فما نسمعه ، ومن بيننا وبينك حجاب فما ندري ما تقول .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم إن قريشاً حين عرفت أن أباطالب أبى خذلان رسول الله على الله على الله ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة ، فقالوا له فيا بلغنا: يا أبا طالب قد جئناك بفتى قريش عُمارة بن الوليد جمالا ، وشباباً ، ونهسادة ، فهو لك نصره وعقله ، فاتخذه ولداً لا تنازع فيه ، وخل بيننا وبين ابن أخيك هذا (٥٩) الذي فارق دينك ودين آبائك ، وفرق جمساعة قومه ، وسفة أحلامهم ، فإنما وجل كرجل لنقتله ، فإن ذلك أجمع للعشيرة ، وأفضل في عواقب الامورمغبة ، وفال لهم أبو طالب : والله ما أنصفتموني ، تعطوني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابن أخي تقتلونه (٣) ، هذا والله لا يكون أبداً ، أفلا تعلون أن الناقة إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غيره ، فقال له المُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : لقد أنصفك قومك يا أب طالب ؛ وما أراك تريد أن تقبل ذلك منهم ، فقال أبو طالب للمطعم بن عدي : والله ما أنصفتموني ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم علي " فاصنع ما بدا لك ، أو كما قال أبو طالب ، فحقب (٤)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٩١ – ٩٢ . (٢) سورة فصلت : ٥ .

 <sup>(</sup>٣) في ع يقتلونه .
 (٤) أي اشتذ ، وفي ع : خفت .

الأمر عند ذلك ، وجمعت (١) للحرب ، وتنادى القوم، وبادى (٢)بعضهم بعضا ، فقال أبوطالب عند ذلك \_ وإنه يعرض بالمطعم \_ ويعم من خذله من بني عبد مناف ، ومن عاداه من قبائل قريش ، ويذكر ما سألوه فيها طلبوامنه وماتباعد من امرهم .

ألاليتحظيمن حياطتكم بكر (٣) من الخور حبحاب (٤) كثيررغاؤ. أرى أخوينا من أبينا وأمنا بل لهما أمر ولكن ترجما هما أغمزا للقوم في أخويهما أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا فأقسمت لاينفك منهم مجاور هما أشركا في المجد من لا أخــاله وليداً أبوه كان عبداً لجدنا وتيم ومخزوم وكزأهرة منهم وقد سفهت أحلامهم وعقولهم

يرش على الساقين من بوله قطر إذا مــا علا الفيفــاء (٥) تحسبه وبر إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمر كماترجمت (٦)من رأس ذي الفلق الصخر وقمد أصبحا منهم أكفهما صفر هما نبذانا مثل ما نبذ (٧) الجمر يجادرنا ما دام من نسلنا شفر (٨) من الناس إلا أن يوش لـــه ذكر إلى علجة زرقاء جاش بهـا البحر وكانوا لنا مولى إذا ابتغي النصر وكانوا كجفر شرها ضغطت (٩)جفر

<sup>(</sup>١) في ع رجعت .

<sup>(</sup>٢) في ع : ونادوا في ، وفي ابن هشام الروض ٢ / ه : وحميت الحرب ، وتنابذ القوم .

<sup>(</sup>٣) البكر : الفتى من الابل ، وأواد بقوله : إن بكراً من الإبل أنفع لي منكم . (٤) الخور : الضعف ،والحبحاب : الصغير .

<sup>(</sup>ه) الفيفاء : الصحراء ، وشبه البكر بالوبر لصغره .

<sup>(</sup>٦) من رجم أي رمى وقذف ، وفي ع وابن هشام ، الروض : ٢ / ٩ « تجرجما كما جو حمث » .

<sup>(</sup>٧)في ع وابن هشام ، الروض : ٢ / ٩ : ينبذ .

<sup>(</sup>٨) في ع: شعر هذا وتباينت رواية ابن هشام ، الروض : ٩/٢ عما ورد تباينا شديداً .

<sup>(</sup>٩) الضغاطة : الجمهل والضعف في الرأي ، وفي ع : خفيطت ، وفي ابن هشام ، الروض ٠ ٩ / ٢ منعت .

### باب ما نال أصحاب رسول الله ﷺ من البلاء والجهد

ثم إن قريشاً مشوا إلى أبي طالب تارة أخرى فكلموه (١) ، وقالوا : ما نحن يا أبا طالب ، وإن كنت فينا ذا منزلة بسنك وشرفك وموضعك ، بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا ما قد أظهر بيننا من شتم آلهتنا ، وسب آبائنا ، وعيب (٦٠) ديننا ، فإن شئت فاجمع لحربنا ، وإن شئت فدع، فقد أعذرنا إليك ، وطلبنا التخلص من حربك وعداوتك فكل ما نظن أن ذلك مخلصا ، فانظر في أمرك ، ثم اقض إلينا قضاك .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله عليه فقال له ؛ يا بن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا: كذا وكذا ، للذي قالوا له ، وآذوني قبل ، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت ، واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي فرق بيننا وبينهم ، فظن رسول الله عليه أنه قدا لعمه فيه بداء ، وأنه خاذله ومسلمه ؛ وضعف عن نصرته والقيام معه ، فقال رسول الله عليه : يا عم لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه ، ثم استعبر رسول الله عليه فيكي ، فلما ولى قال له \_ حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله عليه عن فوالله لا نسلمك بشيء أبداً .

<sup>(</sup>١) في ع: وكلموه.

نا يونس عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال: أخبرني عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا : إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا ، فانهه عنا ، فقــــال يا عقيل انطلق فائتيني بمحمـــد عليه ، فانطلقت إليه ، فاستخرجته من خيس ١١، ، يقول بيت صغير ، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر ، فجعل يطلب الفي، يمشي فيه من شدة الحر الرحيض (٢) ، فلما أتاهم قال أبو طالب : إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم ، فانت عن(٣) أذاهم ، فحلق رسول الله عَلِيُّ ببصره إلى السماء فقال أترونهذه الشمس؟قالوا: نعم ، قال : فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب : والله ما كذبنا ان أخي فارجعوا .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق : ثم قال أبو طالب من شعر قاله حين أجمع لدلك من نصرة رسول الله عليه ، والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه وفراقهم له :

حتى أوسد في التراب دفينــــــا وابشر وقر بذاك منك عبونا فلقدصدقت وكنت قديمًا (٤) أمينا من خير أديان البر دينا ( ٦٦ ) لوجدتني سمحا لذاك مبين

والله لن يصلوا إليه بجمعهم إمضي لأمرك ماعلىك غضاضة ودعوتني وعلمت أنك نـــاصح وعرضت دينا قد عرفت بأنه لولا الملامة أو حذاري سُبِــة

فلما قالت قريش : لقد سفه أحلامنا ، وعاب ديننا ، وسب آباءنا، فوالله لا نقر بهذا أبداً ، وقام أبو طالب دون رسول الله عليه ، وكان أحب الناس إليه، فشمر في شأنه ،ونادى قومه ، قال قصيدة تعوذ فيها منهم ،وبأذاهم في آخرها،

<sup>(</sup>١) الخيس بيت الأسد، انظر كتاب التلخيص في أساء الأشياء: ٢ / ٧٢٨ وجاء في ع :جيش (٢) رحض الرجل : عرق حتى كأنه غسل جسده .

<sup>(</sup>٣) في ع : على . (٤) مطموسه في ع .

لما رأيت القوم لا ود بينهم وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أظنة صبرت لهم نفسي بصفراء (١١ سمحة وأحضرت عندالبيت رهطي وأسرتي عكوفا معا مستقبلين وتاره وحيث ينيخ الأشعريون ركابهم

وقد قطعوا كل العثرى والوسائل وقد طاوعُوا أمر العدو المزايل يعطون غيظاً خلفنا بالأنامل وأبيض غضب من سيوف المقاول وأمسكت من أثوابه بالوصائل لدى حيث يقضي حلفه كل نافل بمفضى السيول بينساف (٢) ونائل

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فلما مضى رسول الله على الذي بعث به ، وقامت بنو هاشم ، وبنو المطلب دونه ، وأبوا أن يسلموه، وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه ، إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا، ويسلموا أخاهم لمن فارقه من قومه، فلما فعلت ذلك بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وعرفت قريش أنه لا سبيل إلى محمد على معهم ، اجتمعوا على أن يكتبوا فيا بينهم على بني هاشم وبني المطلب ألا ينا كحوهم ولا ينكحوا إليهم ، ولايبايعونهم ولايبتاعون منهم، فكتبوا صحيفة في ذلك، وكتب في الصحيفة عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وعلقوها بالكعبة ، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم ، وآذوهم ، واشتد البلاء عليهم ، وعظمت الفتنة فيهم وزلزلوا زلزالاً شديداً ، فخرج أبولهب عدو الله يظاهر عليهم قريش ، وقال : قد نصرت اللات والعزى يامعشرقريش، فأنزل الله عز وجل : « تبت يدا أبي لهب ، إلى آخرها .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وقالت صفية بنت عبد المطلب: ألا من مبلغ عني قريشًا ففيم الأمر فينا والإمار لنا الأمر المقدم قد علمتم ولم توقد لنا بالغدر نار

<sup>(</sup>١) في ع: بسمراء.

<sup>(</sup>٢) في ع: اساف ، ومن اجل اساف ونائلة ، انظر الروض : ١ / ١٠٥ .

مجازيل العطا إذا وهبنا وكل مناقب الخيرات فينا فلا والعاديات (١) غداه جمع لنصطبرن لأمر الله حتى وقال إبو طالب:

الا أبلغا عني على ذات نأيها ألم تعلم و أناوج دنا محمداً وأن عليه في العباد محبة وأن الذي أضفتم في كتابكم أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الثرى ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا وربما ولسنا ورب البيت نسلم أحمدا أليس أبونا هاشم شد أزره ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولكننا أهل الحفاظ والنهى وقال أبو طالب:

ألا أبلغا عني لؤيا رسالة بنيعمنا الادنين تيها نخصهم أظاهرتم قوماً علينا ولاية يقولون إن قد قتلنا محمداً كذبتم وربالهدي<sup>(٤)</sup>تدمي نحورها

وأيسار إذا ابتغى اليسار [ ٦٢] وبعض الأمر منقصة وعار بايديها إذا سطع الغبار يبين ربنا أيان القرار

لؤياً وخصا من لؤي بني كعب نبيا كموسى خط في أول الكتب ولا خبر فيمن خصة الله بالخب لكم كائن نحسا كراغبة السقب ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب أياصرنا بعد المودة والقرب أمر على من ذاقه حلب الحرب على الحال من عض الزمان ولا كرب وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولا نتشكى ما ينوب من النكماة من الرعب إذا طار أرواح الكماة من الرعب

بحق وما تغني رسالة مرسل وأخوتنا من عبد شمس ونوفل وأمر عوي من عواة وجُهل أقرت نواصي هاشم بالتذلل بمكة والركن العتيق المقبل

 <sup>(</sup>١) في ع: المارات . (٢) السقب : ولد الناقة .

<sup>(</sup>m) في ع العزاء . (٤) الهدي ما يهدى إلى البيت الحوام من النعم لتنحر .

رم تفري كل عظم ومفصل مقابله في يوم أغر محجل مقابله في يوم أغر محجل ويأتي تماما أو بآخر معجل ننا تجلجل (۱) وتعرك من نشا بكلكل على ربوة من راس عنقاء عيكل (۲) عرانين كعب آخر بعد أول [ ٣٣ ] يد فروموا بما جمعتم نقل يد بكل وذي ميعة (۵) نهد المراكل هيكل (۲)

تناولونه أو تعطلون لقتله صوارم وتدعو بويال أنتم إن ظلمتم فمهلا ولما تنجح الحرب بكرها وانا متى ما نمرها بسيوفنا ويعلو ربيع الأبطحين محمد ويأوي إليها هاشم إن هاشما فإن كنتم ترجون قتل محمد فإنا سنمنعه بكل طمرة (٤) فإنا سنمنعه بكل طمرة (٤) وكل رديني طمى كعوبة (٧)

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: فلها سممت قريش بذلك ، ورأوامنه الجد وأيسوا منه ، فأبدوا لبني عبد المطلب الجفاء ، فانطلق بهـــم أبو طالب فقاموا بين أستار الكعبة ، فدعوا الله على ظلم قومهم لهم، وفي قطيعتهم أرحامهم واجتاعهم على محاربتهم ، وبتأولهم سفك دمائهم ، فقال أبو طالب : اللهم إن أبى قومنا إلا النصر علينا ، فعجل نصرنا ، وحل بينهــم وبين قتل إبن أخي ، ثم أقبل إلى جمع قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه ، فقال أبو طالب: ندعو

<sup>(</sup>١) في ع: تخلخل .

<sup>(</sup>٢) العنقاء طائر اسطوري دعاه العرب باسم عنقاء ، مغرب ، والعيكل ظهر الكثيب أو العظيم من الرمال .

<sup>(</sup>٣) جبل مشهور الذكر بنجد .

<sup>(</sup>٤)الفوس الجواد .

<sup>(</sup>ه) في ع: نبعه .

<sup>(</sup>٦) في ع يكل ، ويصف هذا الشطر الفرس وجودتها .

 <sup>(</sup>٧) الرمح الرديني منسوب الى ردينة ، وهي امرأة كانت تعمل الرماح ، وطمى غطى ،
 الكعوب ما بين الانبوبتين من القصب .

<sup>(</sup> ٨ ) العضب : الحسام القاطع .

برب هذا البيت على القاطع المنتهك للمحارم ، والله لتنتهمن عن الذين تريدون ، أو لينزلن الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون ، فأجابوه إنكم يا بني عبد المطلب لا صلح بيننا وبينكم ولا رحم إلا على قتل هذا الصبي السفيه .

ثم عمد أبو طالب فأدخل الشعب إبن أخيه وبني أبيه ومن اتبعهم من بين مؤمن ، دخل لنصرة الله ، ونصره رسول الله عليه ، ومن بين مشرك يحمي ، فدخلوا شعبهم، وهو شعب في ناحية من مكة ، فلما قدم عمرو حمرو بنالعاصي وعبد الله بن أبي ربيعة إلى قريش (١) وأخبروهم بالذي قال النجاشي لمحمد عليه وأصحابه ، اشتد وجدهم ، وآذوا النبي عليه وأصحابه أذى شديداً وضربوهم في كل طريق وحصروهم في شعبهم وقطعوا عنهم المادة من الأسواق ، فلم يدعوا أحداً من الناس 'يدخل عليهم طعاماً ولا شيئاً مما يرفق بهم ، وكانوا يخرجون من الشعب إلى الموسم ، وكانت قريش تبادرهم إلى الأسواق فيشترونها ويغلونها عليهم ، ونادى منادي الوليد بن المفيرة في قريش : أيما رجل وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس قال : نزلت في الوليد بن المغيرة : و عتل بعد ذلك زنم » (٢) قال : فاحش مع ذلك لئيسم .

نا أحمد: نا يونس عن إبن إسحق في حديثه عن الوليد: فمن رأيتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ، وحولوا بينهم وبينه [ ٦٤] ومن لم يكن عنده نقد فليشتر (٣) وعلي النقد ، فغملوا ذلك ثلاث سنين حتى بلغ القوم الجهد الشديد ، وحتى سمعوا أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب ، وكان المشركون يكرهون ما فيه بنو هاشم من البلاء ، حتى كره عامة قريش ما أصاب بنسي هاشم ، وأظهروا لكراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة الذي تعاهدوا فيها على

<sup>(</sup>١) سيأتي خبر الهجرة إلى الحبشة وما صنعته قريش تجاه ذلك بعد قليل .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من ع .

عمد على ورهطه ، وحتى أراد رجال منهم أن يبرءوا منها ، وكان أبو طالب خاف أن يغتالوا رسول الله على للا أو سراً ، فكان رسول الله على إذ أخذ مضجعه أو رقد بعثه أبو طالب عن (١) فراشه وجعله بينه وبين بنيه خشية أن يقتلوه ، وتصبح قريش فيسمعوا من الليل أصوات صبيان بني هاشم الذين في في الشعب يتضاغون من الجوع ، فإذا أصبحوا جلسوا عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضا ، فيقول الرجل لصاحبه : كيف بات أهلك البارحة ؟ فيقول : بخير ، فيقول : لكن اخوانكم هؤلاء الذين في الشعب بات صبيانهم يتضاغون من الجوع حتى أصبحوا ، فمنهم من يعجبه ما يلقى محمد على ورهطه ، ومنهم من يكره ذلك ، فقال أبو طالب ، وهو يذكر ما طلبوا من محمد على وذكر في الشعر ،

ألا من كُلَم آخر الليل معتم طواني وقد نامت عيون كثيرة لأحلام أقوام أرادوا محمداً سعوا سفها واقتادوهم سوء رأ رجا أمور لم ينالوا نظامها يرجون أن نسخا بقتل محمد يرجون منا خطة (٣) دون نيلها كذبتم وبيت الله لا تقتلونه وتقطع أرحام وتنسى(٤) حليلة وينهص قوم في الدروع إليكم

طواني وأخرى النجم لم يتقحم وسائر أخرى ساهر لم 'ينوم(٢) بسوء ومن لا يتقي الظلم يظلم يهم على قائل من رأيهم غير محكم وإن حشدوا في كل نفر وموسم ولم تختضب سمر العوالي من الدم ضراب وطعن بالوشيج المقوم جماجم تلقى بالحطيم وزمزم حليلها(٥) ونغشا محرماً بعد محرم يذبون عن أحسابهم كل مجرم

نا أحمد : نا يونس عن إبن إسحق : فأقامت قريش على ذلك من أمرهم في

 <sup>(</sup>١) في ع : على . (٢) في ع : تنوم . (٣) في ع : ساخطة .

 <sup>(</sup>٤) في ع : وتسبي .
 (٥) في ع : جليلة .

بني هاشم وبني المطلب [70] سنتين أو ثلاثاً ، حتى جهد القوم جهداً شديداً لا يصل إليهم شيء إلا سراً ، أومستخفاً ممن أراد صلتهم من قريش ، فبلغني أن حكيم بن حزام خرج يوماً ومعه انسان يحمل طعاماً إلى عمته خديجة ابنة خويلد ، وهي تحت رسول الله عليه أو معه في الشعب ، إذ لقيه أبــو جهل فقال : تذهب بالطعام إلى بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك عند قريش ، فقال له أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد : تمنعه أن يرسل إلى عمته بطعام كان لها عنده ، فأبى أبو جهل أن يدعه ، فقام إليه أبو البختري بساق بعير فشجه ووطئه وطئا شديداً ، وحمزة بن عبد المطلبقريبا يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عليه وأصحابه فيشمتوا بهم ، فقال أبو البختري بن هاشم (١) في ذلك :

ذق يا أبا جهل لقيت غماً كذلك الجهل يكون ذما سوف ترى عودي إن ألها كذلك اللوم يعود ذما تعلم أنا نفرج المها ونمنع الأبلج أن يكلما

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم إن الله عز وجـــل برحمته أرسل على صحيفة قريش التي كتبوا فيها تظاهرهم على بني هاشم ، الأرضه ، فلم تدع فيها اسم هو لله عز وجل إلا أكلته ، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان ، فأخبر أباطالب ، فقال أبوطالب: يا ابن الله عز وجل بذلك رسول الله عليه ، فأخبر أباطالب ، فقال أبوطالب: يا ابن أخي من حدثك هذا ، وليس يدخل إلينا أحد ولا تخرج أنت إلى أحد ، ولست في نفسي من أهل الكذب ، فقال له رسول الله عليه أخبرني ربي هذا ، فقال له عمه : إن ربك لحق ، وأنا أشهد أنك صادق ، فجمع أبوطالب رهطه فقال له يخبرهم به رسول الله عليه كراهية أن يفشوا ذلـــك الخبر فيبلغ المشركين ، فيحتالوا للصحيفة الخبث والمكر ، فانطلق أبوطالب برهطه حتى المشركين ، فيحتالوا للصحيفة الخبث والمكر ، فانطلق أبوطالب برهطه حتى

<sup>(</sup>١) مقطت « ابن هشام » من ع .

<sup>(</sup>٢) الأمر الأبلح: الأمر الواضح، وطمى : غطى .

دخلوا المسجد ، والمشركون من قريش في ظل الكعبة ، فلما أبصروه تباشروا به ، وظنوا أن الحصر والبــلاء حملهم على أن يدفعوا إليهم رسول الله عليه فيقتلوه ، فلما انتهى إليهم أبو طالب ورهطه رحبوا بهم وقالوا: قد آن لك أن تطبب نفسك عن قتل رجل في قتله صلاحكم وجماعتكم ، وفي حياتـــه فرقتكم وفسادكم! فقال أبو طالب: ڤدجئتكم في أمر لعله يكون فمهصلاح [ ٦٦ ] وجماعة فاقبلوا (١) ذلك منا ، هلموا صحيفتكم التي فيها تظاهركم علينًا ، فجاءوا بها ، ولا يشكون إلا أنهم (٢) سيدفعون رسول الله عليهم إليهم إذا نشروها ، فلها جاءوا بصحفتهم قال أبو طالب : صحفتكم بىنى وبىنكم، وإن ابن أخي قد خبرني – ولم يكذبني – أن الله عز وجل قـــد بعث على صحيفتكم الأرضة ، فلم تدع لله فيها إسما إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان ، فإن كان كاذبا فلكم على أن أدفعه إليكم تقتلونه ، وإن كان صادقًا فهل ذلك ناهيكم عن تظاهر كم علينا ؟ فأخذ عليهم المواثيق ، وأخذوا عليه ، فلما نشروها فإذا هي كما قال رسول الله عَلِيَّاتُهُ ، وكانوا هم بالغدر أولى منهم ، واستبشر أبو طالب وأصحابه ، وقالوا : أينا أولى بالسحر والقطيعة والبهتان ؟ فقال المُطَعْم من عدى من نوفل من عبد مناف ، وهشام من عمرو ، أخو عامر من لؤى بن حارثة ، فقالوا: نحن براء من هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة ، ولن نماليء أحداً في فساد أنفسنا وأشرافنا ، وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش ، فخرج أقوام من شعبهم وقد أصابهم الجهد الشديد (٣) ، فقال أبو طالب في ذلك من أمر محمد عليه وما أرادوا من قتله :

<sup>(</sup>١) في ع: فاقبوا .

<sup>(</sup>٢) في ع: ولا يشركون إلا بهم.

<sup>(</sup>٣) يفهم القارىء أن الحصار قد انتهى بهـــذه الحادثة ، لكن ابن اسحق يتابسع الحديث موحياً بأن الحصار قد استمر ، ومن فحص بقية الخبر يبدو أن هـــذه البقية تشكل متن رواية جديدة ، وعلى هذا نرى بأن ابن اسحق كان يدمج الروايات .

ودممع كسح السيقاء السرب وهل يرجع الحلم بعد اللمب كنفي الطهاة لطاف الحطب خلوف الحديث ضعيف النسب بحق ولم يأتهم بالكذب بني هاشـــم وبني المطلب أمر علينا كعقد الكرب قد مضى من شؤون العرب بعد الأنوف بعجب الذنب بأمر 'مزاح وحلم عَزبِ على الأصرات وقــرب النسب لكعبة مكة ذات الحجب [٦٧] 'طبات الرماح وحَدُّ القضب صدور العوالي وحبل(١) 'عصب قصير الحزام طويك اللبب طواها المقانع بعد الحلب هـم الأنجبون مـع المنتجب تطاول ليلي بهسم وصب للعب قصي بأحلامها ونفي قصي بني هاشم وقول لأحمـــد أنت امر،" وإن كان أحمد قد جاءهم على أن أخوتنــــا وازروا هما أخوان كعظم اليمـــين فيا لقصي ألم تخبروا بمــــا ف لا تمسكن بأيديكم ورمتم بأحمد ما رُمتم فأنتًى وما حج من راكب تنالون أحمداً وتصطلوا وتغترفوا بسين أبياتكم تراهن من بين صافي السبيب وجرداء كالطير سمحوجة عليها صناديد من هاشم

وقال أبو طالب في شأر الصحيفة حين رأى قومه لا يتناهون وقد رأو ا فيها العلم من العلم ما رأوا:

وشعب العصا من قومك المتشعب متى ما تزاحمها الصحيفة تحوب الذؤابة ذنبا وليس بمنذنب

ألا من لهم آخر الليــل منصب وحرب أبينا من لؤي بن غالب إذا ما مشير قام فيها بخطـــة

<sup>(</sup>١) في ع: حب.

وما ذنب من يدعو إلى البر والتقى وقد جربوا فيا مضى غب أمرهم وقد كان في أمر الصحيفة عبرة عيى الله منها كفرهم وعقوقهم فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا وأمسى ابن عبد الله فينا مصد قا فلا تحسبوا يا مسلمين محمداً ستمنعه منا يد هاشمة

ولم يستطع أن يارب الشعب يارب وما عسالم أمراً كمن لم يجرب متى ما يخبر غائب القوم يعجب وما نقعوا من باطل الحق معرب ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب على سخط من قومنا غير معتب لذي عربة منا ولا متغرب مركبا في الناس خير مركب

فلما باداهم أبو طالب بالعداوة ، وباداهم بالحرب ، عدت قريس على من أسلم منهم فأوثقوه وآذوه واشتد البلاء عليهم ، وعظمت الفتنة فيهم ، وزلزلوا زلزالاً شديداً . وعدت بنو جمح على عثمان بن مظعون ، وفر أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم إلى أبي طالب ليمنعه ، وكان خاله فجاءت بنو مخزوم ليأخذوه ، فمنعهم ، فقالوا : يا أبا طالب منعتنا ابن أخيك ، أتمنع منا ابن أخينا ؟ ! فقال أبو طالب : أمنع ابن اختى مها أمنع ابن أخي ، فقال أبو لهب و م يتكلم بكلام خير قط ، ليس يومئذ - : صدق أبو طالب لا يسلمه إليكم ، فطمع فيه أبو طالب حين سمع منه ما سمع ، ورجا نصره والقيام معه ، فقال شعراً استجلبه بذلك [ ٦٨ ] :

لفي روضة من أن يسام المظالما أبا 'معتب ثبت سوادك قائما تسب بها لما (٢) هبطت المواسما أخا الحرب يعطي الضيم إلا" مسالما

وإن امرءاً أبو 'عتيبة عمّــه أقول له وأين مني نصيحتي (١) ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى

<sup>(</sup>١) في ع: متى .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل : أيما ، رفي ابن هشام ــ الروص : ١٢١/٢ ﴿ إِمَّا ﴾ .

وولي سبيل العجز غيرك منهم فإنك لن تلحق على العجز لازما تأحمد: تا يونس عن ابن اسحق قال: ثم إنه قام في نقض الصحيفة التي تكاتبت قريش على بني هاشم ، وبني المطلب ، نفر من قريش ، ولم يبل أحد فيها بلاء أحسن بلاء (١) من هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن خزيعة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، وذلك أنه كان ابن نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه ، وكان عمرو ونضلة أخوين لأم ، وكان هشام لبني هاشم واصلا ، وكان ذا شرف في قومه ، وكان فيها بلغني يأتي بني المغيرة وبني هاشم وبني المطلب في الشعب ليلا ، قد أوقر حملاً طعاما ، حتى إذا أقبله (٢) في الشعب حل خطامه من رأسه ثم ضرب جنبه ، فدخل الشعب عليهم ، ويأتي به قد أوقره براً أو بزا (٣) فيغمل به مثل ذلك .

ثم إنه مشى الى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال لزهير : قد رضيت أن تأكل الطعام وثلبس الثياب وتنكح النساء ، واخوانك حيث قد علمت لا يباعون ولا يباع (٤) منهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ، ولا يأمنون ولا يؤمن عليهم ، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً ، قال : ويحك فما أصنع أنا رجل واحد؟! قال : فقال : قد وجدت ثانياً ، قال : ومن هو ؟ قال : أنا أقوم معك فقال له زهير : أبغنا ثالثا ؛ قال : وذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مطعم قد رضيت أن تهلك بطن من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق عليه ، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها سراعا

<sup>(</sup>١) في ع: فيها بأحسن بلاء من .

<sup>(</sup>٢) في ع: أقبل به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وعند ابن هشام ولعل الأصح أن يكون « تمرأ » .

<sup>(</sup>٤) في ع: يبتاع.

منكم ، فقال : ويحك فما أصنع إنما أنا رجل واحد ؟! فقال : قد وجدت ثانيا ، قال : فمن هو ؟ قال أنا ، قال : فابغنا ثالثا ، قال : قد فعلت ، قال : ومن هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية ، قال : فابغنا رابعاً يتكلم معنا ، قال : فنهب إلى أبي البَخْتَري بن هشام فذكر قرابتهم وحقهم ، فقال : هل من أحد يعين على هذا ؟ قال : نعم ، المطعم بن عدي ، وزهير بن أبي أميه ، فقال : ابغنا خامسا ، فذهب إلى 'زمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه ، وذكر له قرابتهم وحقهم ، فقال له زمعة : هل معك على هذا الأمر الذي تدعوني إليه قرابتهم وحقهم ، فقال : نعم ثم سمى له القوم ، فتواعد عند خطم الجحون ليلا بأعلى مكة ، فاجتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم ، وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها ، فقال زهير : أنا أبدؤ فأكون أولكم .

فلما أصبحوا غدوا على أنديتهم ، وغدا زهير بن أبي أمية في حلة له فطاف بالبيت سبعاً ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب الشراب ، ونلبس الثياب ، وبنو هاثم بنوا المطلب هلكى لا يباعون ولا يباع (۱) منهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ، والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ، فقال أبو جهل . كذبت والله – وهو في ناحية المسجد – لا تشتى هذه الصحيفه ، فقال زمعة ابن الأسود : بل أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابها حين كتبت ، فقال أبو البختري : صدق زُمْعة بن الأسود ، لا ذرضى بما كتب فيها ولا نعرفه ، فقال المُطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله عز وجل منها ومما كتب فيها ، وقال هشام بن عمرو مثل ما قالوا في نقضها وردها ، فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل تشور فيه – يعني بغير هذا المكان – وأبو طالب جالس في ناحية المسجد برى ما يصنع القوم ، ثم إن المطعم بن عدي قام إلى الصحيفة فشقها فوجهد

<sup>(</sup>١) في ع: يبتاع.

الأرضة قد أكلها (١) إلا بسمك اللهم وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار فشلت يده فيما يزعمون ، والله أعلم .

فلما مزقت وبطل ما فيها قال أبو طالب في ذلك مماكان في أمر أولئك النفر في نقضها يمدحهم :

> ألا هل أتى الأعداء رأفة ربنا فيخبرهم أن الصحيفة مزقت تداعى لها إفك وسحر مجمع تداعى لها من ليس فيها بقربة ألم تك حقاً وقعة صيلمية ويظمن أهل ماكثون فيهربوا

على نأيهم والله بالناس أرود وأن كل ما لم يرضه الله مفسد ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد فطائرها في وسطها يتردد ليقطع (٢) فيها ساعد ومقلد فرائصهم من خشية الموت ترعد (٣)

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وقد كان عمارة بن الوليد بن المفيرة ، وعمرو بن العاص بعد مبعث رسول الله على ومشي قريش بعبارة إلى أبي طالب قد خرجا تاجرين إلى أرض الحبشة ، وكانت لقريش ملجاً ووجها ، وهما على شركها ، وكلاهما كان شاعراً غازياً فاتكا ، وكان عمارة رجلاً جميلاً وسيما ، يفتن النسا ، صاحب محادثة ، فركب البحر ، ومع عمرو بن العاص إمرأته حتى إذا سار في البحر لياليا أصابا من خمر معها ، فلما انتشى معارة بن الوليدقال المرأة عموو قبليني ، فقال عمرو : قبلي ابن عمك ، فقبلته ، فألقاها عمارة بن الوليد فجعل يريدها عن نفسها ، فامتنعت منه ثم إن عمراً قعد على منجاف (٤)

<sup>(</sup>١) في ع: أكلتها.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل : المقطع .

<sup>(</sup>٣) انظر الروض : ٢٤/٢ فرواية ابن هشام تتفاوت مع هذه طولًا ومعنى .

<sup>(</sup>٤) قيل بأن المنجاف هو سكانالسفينة أي ذنبها الذي تعدل به . انظر النهاية لابن الأثير: ٣٦٣/٤ . وانظر مادة نجف في لسان العرب .

السفينة يبول فدفعه عمارة في البحر ، فلما وقع فيه سبح حتى أخذ بمنجاف السفينة ، فقال له عمارة : أما والله لو عرفت يا عمرو أنك تسبح ما طرحتك ، ولكن كنت أظنك لا تحسن السباحة ، فلما قال ذلك عمارة لعمرو ضغن عليه عمرو في نفسه ، وعرف أنه قد أراد قتله ومضيا في وجههما حتى قدما أرض الحبشة كتب عمرو إلى أبيه العاصي بن وائل أن اخلعني وتبرأ من جريرتي إلى بني المغيرة وجميع بني مخزوم ، وخشي على أبيه أن يتبع بجريرته ، فلما قدم الكتاب على العاصي مشى إلى رجال من بني مغزوم ، ورجال من بني المغيرة فقال : إن هذين الرجلين قد خرجا حيث قد علمتم ، وكلاهما فاتك صاحب شر ، غير مأمونين على أنفسهما : ولا أدري ما يكون ، إني أتبرأ إليكم من عمرو وجريرته فقد خلعته ، فقالت له عند ذلك بنو المغيرة ورجال من بني مخزوم : وأنت تخاف عمراً على عمارة ونحن قد خلعنا عمارة و تبرأنا إليك من جريرته ، فخل بين الرجلين ، فقال : قد فعلت ، فخلعوهما و تبرأ كل واحد من صاحبهم ، ومما جر" عليهم .

فليما اطمأنا لم يلبث عمارة أن دب لإمرأة النجاشي ، وكان رجلا جميلا وسيما ، فأدخلته فاختلف إليها ، وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يحدث عمرا بها كان من أمره ، فجعل عمرو يقول : ما أصدقك إنك قدرت علىهذا ، شأن المرأة أرفع من هذا ! فلما أكثر عليه عمارة ، وكان عمرو قد صدقه وعرف أنه قد دخل عليها ، ورأى من هيئته (١) وما يصنع به والذهاب إذا أمس وبيتوتته عنه حتى يأتي من السحر ما عرف به في ذلك ، وكانا في منزل واحد ، ولكنه كان يريد أن يأتيه بشيء لا يستطيع دفعه إن هو رفع شأنه إلى النجاشي ، فقال له في بعض ما يذكر له من أمرها : إن كنت صادقاً أنك بلغت منها ما تقول ، فقل له فا فلتدهنك من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيره ، فإني أعرفه ، وائتني منه بشيء حتى أصدقك بها تقول ، قال : (٧١ ) أفعل ، قال : فجاءه في بعض منه بشيء حتى أصدقك بها تقول ، قال : (٧١ ) أفعل ، قال : فجاءه في بعض

<sup>(</sup>١) في ع: هيبته .

ما بدخل علمها ، فدهنته وأعطته منه شيئًا في قارورة ، فلما شمه عمرو عرفه ، وقال له عند ذلك أشهد أنك قد صدقت ، ولقد أصت شبئًا ما أصاب أحدمن العرب مثله (١) ، امرأة الملك ، ما سمعنا مثل هذا ، وكانوا أهل حاهلة ، وكان ذلك في أنفسهم فصلا لمن أصابه وقدر عليه ، ثم إنه سكت عنه حتى إذااطمأن دخل عمرو على النجاشي فقال : أيها الملك معى سفيه من سفهاء قريش ، وقد خشيت أن يعزى عندك أمره ، وقد أردت أن أرفع إليك شأنه ولم أعلمكذلك حتى استثبت أنه قد دخل على بعض نسائك فأكثر ، وهذا دهنك قد أعطته وادهن به ، فلما شم النجاشي الدهن ، قال : صدقت هذا دهني الذي لا يكون إلا عند نسائي، ثم دُعي بعُمارة بن الوليد ، ودعا بالسواحر فجردنه من ثنابه ثم أمرهن فنفخن في احليله ، ثم خلى سبيله فخرج هارباً في الوحش ، فلم يزلبارض الحبشة حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فخرج إليه رجالمن بني المغيرة منهم عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة ، وكان اسم عبد الله قبل أن يسلم بجير ، فلما أسلم سماه رسول الله عليه عبد الله ، فرصده بأرض الحبشة بهاء كان رده مع الوحش، فذكروا أنه أقبل في حُمر من حُمر الوحش يردمعها ، فلما وجد ريح الأنس هرب حتى أجهده العطش ، فورد فشرب حتى إذا امتلاً خرجوا في طلبه ، قال عبد الله بن أبي ربيعة : فسيقت إليه فالتزمته ، فجعل يقول : أي بجير أرسلني فإني أموت إن أمسكتني ، قال عبد الله : فضبطته فهات في يدى مكانه ، فواريته ثم انصرفنا ، وكان شعره فيها يزعمون قد غطى كل شيء منه، فقال عمرو ، وهو يذكر ما صنع به وما أراد من امرأته :

> تعلم 'عمار أرف من شر شيمة أإن كنت ذا بردين أحوى مُرحلا إذا المرم لم يترك طعاماً يحبه

المثلك أن يدعا ابن عم لكائن ما فلست ترأى لابن عمك محرما ولم ينه قلباً غاوياً حيث يما

<sup>(</sup>١) في ع: ماله.

قضى وطراً منها يسيراً فأصبحت أصبت من الأمر الدقيق جليله ألا فارفع عن مطامع خشية فليس الفتى ولو نمت عروقه

إذا ذكرت أمثاله تملًا الفَما وعيشًا إذا لاقيت من قد تلوما (٧٢) وعالج أمر الجحد لا يتندما بذي كرم إلا بأن يتكرما(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لهذا الخبر روايات عدة منها ما ورد في الأغاني وفي أنساب الأشراف .

# اسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : فحدثني رجل من أسلم ،وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله عليه عند الصفا ، فآذاة وشتمه ونال منه مـــا يكره من العيب لدينه ، والتضعيف له ، فلم يكلمه رسول الله عليه ، ومولاة لعبدالله بن جدعان التَّيْمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك ، ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي لقريش عند الكعبة ، فجلس معهم ، ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه ، راجعاً من قنص له ، وكان إذا فعل ذلك لا يمر على نادي من قريش إلا وقف و سلم وتحدث معهم ، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة ، وكان يومئذ مشركاً على دين قومه ، فلما مر بالمولاة وقد قـــام رسول الله عليه فرجع إلى بيته ، فقالت له : ، أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنقاً قبيل ، وجده هاهنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد ، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله عز وجل به من كرامته، فخرج سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع يربد الطواف بالبيت ، معدا لأبي جهل أن يقع به ، فلما دخل المسجد نظر اليه جالساً في القوم ، فأقبل نحوه حتى قام من رأسه ، رفع القوس وضربه بها ضربه شجه بها شجة منكرة ، وقامت رجـــال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبــــا جهل منه ، فقالوا: ما تراك يا حمزة إلا قد صبأت ؟! فقال حمزة: وما يمنعني منه وقداستبان لي منه ذلك ، وأنا أشهد أنه رسول الله ، وأن الذي يقول حق ، فو الله لا أنزع فامنموني إن كنتم صادقين ، فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً ، وتم حمزة على إسلامه وعلى ما بايـع عليه رسول الله عَلَيْكُ مِن قُولُه ، فلم أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله عَلَيْكُ قد عز وامتنع ( ٧٣ ) وأن حمزه سيمنعه ، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه ، فقال في ذلك شعراً ضرب أبا جهل وأسلم:

ذق يا أبا جهل بما عسيت ستسعط الرغم بما أتيت عن أمرك الظالم إذ عتيت ولا تركت الحق إذ 'دعيت تؤذي رسول الله قد غويت فحتى تذوق الخزي قد لقيت

من أمرك الظالم إذ (١) مشيت تؤذي رسول الله إذ نهيت لو كنت ترجو الله ما شقيت ولا هويت بعدما عدرت ما كنت حبا بعدما غدرت فقد شفيت النفس وأشفيت

نا أحمد ؛ نا يونس عن ابن اسحق قال : ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابى ، وتركت دين آبائك ، للموت كان خير لك مما صنعت فأقبل على حمزة بثه فقال : ما صنعت اللهم ، إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبي ، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجاً ، فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان وتزيينه حتى أصبح ، فغدا على رسول الله على فقال : يا بن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلى على ما لا أدري ما هو أرشداً هو أم غي شديدة ؟ فحدثني حديثاً فقد اشتهيت يا بن أخي أن تحدثني ، فأقبل وسول الله على فذكره ووعظه وخوفه وبشره ، قال : فألقى الله عز وجل في نفسه الإيمان بما قال رسول الله على ما لا أشهد أنك صادق ، شهادة الصدق العارف ، فأظهر يا بن أخي دينك ، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الاول فكان حمزة ممن أعز الله به الدين .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وقال حمزة بن عبد المطلب :

<sup>(</sup>١) في ع: إذا . (٢) في ع: يها .

حمدت الله حين هدى فؤادي لدين جاء من رب عزيز إذا تليت رسائله علينا رسائل جاء أحمد من هداها وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا والله نسلمه لقوم وتد خبرت ما صنعت ثقيف إله الناس شر جزاء قوم

إلى الاسلام والدين الحنيف خبير بالعباد بهـم لطيف تحدر دمع ذي اللب الحصيف بآيات مبينات الحروف فلا تغشوه بالقول العنيف (٧٤) ولما نقضي فيهم بالسيوف عليها الطير كالورد العكوف به فجزى القبائل من ثقيف ولا أسقاهم صوب الحريف (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف : ٢/٢ .

### ما جاء في هجرة اصحاب رسول الله ﷺ الى ارض الحبشة '''

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: ومنع الله بأبي طالب رسوله على الله ولما يراقي و أن الله تعالى فلما رأى رسول الله على أصحابه وما يصيبهم من البلاء والشدة ، وأن الله تعالى قد أعفاه من ذلك ، وأنه لا يقدر على أن يمتعهم من قومهم ، وأنه ليس في قومهم من يمنعهم كما منعه عمه أبو طالب ، أمرهم بالهجرة إلى أرض الحبشة ، وقال لهم: إن بها ملكاً لا يظلم الناس ببلاده في أرض صدق فتحرزوا عنده يأتيكم الله عن وجل بفرج منه ، ويجعل لي ولكم نحرجاً ، فهاجـــر رجال من أصحابه إلى أرض الحبشة نحافة الفتنة ، وفروا إلى الله عز وجل بدينهم ، واستخفى آخرون بإسلامهم .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل: « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم » الآية ، فمكث رسول الله عليه عله عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون الله عز وجل سرا وعلانية ، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة ، وكانوا بها خائفين يمسون ويصبحون في السلاح ، فقال رجل من أصحاب رسول الله عن علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال رسول الله عن علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال رسول الله عن علينا يوم نأمن فيه ونضع الللا العظيم ليسفيه حديد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات»

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل : ح . نا يونس بن بكير قال : قال معاوية بن أبي سفيات : أيها الناس اطلبوا حوائجكم دوننا فإن مطالبنا بعيد . ليس من الرواية .

إلى آخر الآية ، لقول الرجل ولقول رسول الله عليه ، وقوله : « فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (١) فال : ومن كفر بهذه النعمة ، ليس يقول : من كفر بالله ، وكانوا كذلك حتى قبض الله عز وجل رسوله عليه ، ثم كانوا كذلك في إمرة أبي بكر ، وعمر ، وعمان ثم غيروا فغير ما بهم ، كفروا (٢) بهذه النعمة فأدخل الله عز وجل عليهم الخوف الذي كان قد وضعه عنهم (٧٥) .

نا يونس عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله على ثلاث فرق : فرقة بالمدينة ، وفرقتين بمكة ، فرقة كانوا يؤذون بمكة عشر سنين فيعفون عن المشركين ، وفرقة كانوا إذا أوذوا انتصروا منهم، فأنزل الله عز وجل عليهم جميعاً ، فقال : « الذين يجتنبون كبائر الاثم » وهو الشرك « والفواحش » وهو الزنا « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » هؤلاء الذين كانوا لا ينتصرون من المشركين « والذين استجابوا لربهم وأقاموا لصلاة وأمرهم شورى بينهم » الذين كانوا بالمدينة لم يكن عليهم أمير ، كان رسول الله عليه بمكة وهم بينهم » الذين كانوا بالمدينة لم يكن عليهم أمير ، كان رسول الله عليه بكة وهم بالمدينة ، يتشاورون في أمرهم « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » هؤلاء الذين انتصروا « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله » الذين عفوا ، ولمن انتصر بعد ظلمه ، إلى قوله : « في الأرض بغير الحق » المشركين الذين عفوا ، ولمن الناس المسلمين « لهم عذاب أليم » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة النور : ه ه .

<sup>(</sup>٢) في ع : فكفروا .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى : ٣٦ – ٤٢ .

#### تسمية من هاجر الى ارض الحبشة من مكة

نا أحمد : نا يونس عن ابن إسحق قال : وكان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة ، قبل هجرة جعفر وأصحابه من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : عثان بن عفان معه إمرأته رقية ابنة رسول الله عليه ، وأبو حدريفة بن عبة بن عبد شمس معه امرأته سهلة ابنة سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و د بن ضمر بن مالك بن حسل ، ولدت هناك محمد بن أبي حديفة .

ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش بن رئاب .

ومن بني نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جابر ، حليف لهم من قيس عَيْلان.

ومن بني اسد بن عبد المزى بن قنصي: الزبيربن العوام بن خويلدبن أسد. ومن بني عبد الدار بن قصي : مصعب بن عمير بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار .

ومن بني عبد بن قنصي: طلب بن عُمر بن وهب بن أبي كُنْسَبر بن عبد ابن قصى .

ومن بني زُهوة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، وعبد الله بن مسعود ، حليف لهم ، والمقداد ، حليف لهم، ومن بني مخزوم بن يقظة بن موة : أبو سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، حبس بمكة فلم يقدم إلا بعد بدر، وأحد ، والحندق ، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة هاجر معه إلى المدينة ولحق به أخواه لأمه : أبو جهل بن هشام (٧٦) والحارث بن هشام فرجعا به للى مكة فحبساه بها حتى مضى بدر وأحد والحندق .

ومن حلفائهم : عمار بن ياسر – يشك فيه أكان خرج إلى الحبشـــة أم لا ، ومُعْتَب بن عوف بن عامر بن خزاعه من بني عدي بن كعب بن لؤي بن عامر بن ربيعة ، حليفاً لهم ، مع امرأته ليلى ابنة أبي 'حثمة بن غانم .

ومن بني ُجمح بن عمرو بن ُهصيص: عثان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جمح ، وابنه السائب ، وقدامة بن مظعون .

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : 'خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي ، وهشام بن العاصي بن وائل .

ومن بني عامر بن لؤي : حاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وهو أول من هاجر ، فيا يقال ، وسليط بن عمرو بن عبد شمس ، معه امرأته أم يقظة بنت علقمة ، ولدت له، ثم سليط بن سليط ، والسكران بن عمرو بن عبد شمس ، معه امرأته سودة بنت 'زمعة بن قيس ،مات بمكة قبل هجرة رسول الله عليه إلى المدينة ، فخلف رسول الله عليه على امرأته سودة ابنة زمعة .

ومن حلفائهم : سميد بن خُوْلة .

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك : أبو عبيدة بن الجراح ، وسهيل بن بيضاء ، وعمرو بن أبي شريح بن ربيعة ، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال: فأقاموا حتى بلغهم أن أهل مكة قد اسلموا وسجدوا ، وذلك أن سورة النجم أنزلت على رسول الله عليه ، فقرأها رسول الله عليه ، فأنصت لهاكل مسلم ومشرك ، حتى انتهى إلى قول ، وأفرأيتم اللات والعزى » فأصاخوا له والمؤمنون يتصدقون (١) وارتد ناس حين سمعوا سجع الشيطان ، فقال : والله لنعبدهن ليقربونا إلى الله زلفا ، وعلم

<sup>(</sup>١) في ع: مصدقون. وخلاصة الحبر أن النبي بعدما قرأ من سورة النجم « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان في أمنيتـــه ، أي في تلاوته . . . « إنهم لهم الغرانقة العلى . وإن شفاعتهم لترتجى » . انظر الروض : ١٢٦/٢ .

الشيطان بتيك (١) الآيتين كل مشرك وذلت بها ألسنتهم ، وكبر ذلك على رسول الله على الناس فيهما ، فتبرأ جبريل عليه السلام منهما وقال : لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل ، وقلت ما لم يقل لك ، فحزن رسول الله على الناس من شديداً ، وخاف ، فأنزل الله عز وجل تعزية له : (١) ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، إلى قوله « عليم حكيم » (٣).

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فلما بلغ من بالحبشة من المسلمين سجود أهل مكة مع رسول الله على أقبلوا ، أو من شاء الله عز وجل منهم ، وهم يرون أنهم قد تابعوا رسول الله على [ ٧٧ ] فلما دنوا من مكة بلغهم الأمر فثقل عليهم أن يرجعوا إلى أرض الحبشة ، وتخوفوا أن يدخلوا مكة بغير جوار ، فمكثوا على ذلك حتى دخل كل رجل منهم بجوار من بعض أهل مكة ، وقدم عثمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المغيرة ، وأبو سلمة بن عبد الأسد بجوار من أبي طالب ، وكان خاله ، وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب .

فأما عثمان بن مظعون فكان من خبره أن يونس بن بكير: نا عن محمد بن اسحق قال: فحدثني صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه قال: لما رأى عثمان ما يلقى رسول الله عليه وأصحابه من الأذى ، وهو يفدو ويروح بأمان الوليد بن المغيرة قال عثمان: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابي وأهل بيتي يلقون من البلاء والأذى في الله عز وجل ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي ، فمشى إلى الوليد بن المغيرة وهو

<sup>(</sup>١) في ع: تلك.

<sup>(</sup>٢) سقطت « تعزية له » من ع .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج: ٢٥ .

في المسجد ، فقال : يا أبا عبد شمس وفت ذمتك ، قد كنت في جوارك ، وقد أحببت أن أخرج منه إلى رسول الله عليه ولي به وبأصحابه أسوة ، قال الوليد: فلملك يا ابن أخي أوذيت، أو انتهكت ؟ فقال : لا ولكني أرضى بجوار الله تعالى ولا أريد أن أستجير بغيره ، قال : فانطلق إلى المسجد ، فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية ، فقال : انطلق قال : فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان بن مظمون قد جاء ليرد علي جواري ، فقــال عثمان : صدق ، وقد وجدته وفياً كريم الجوار ، وقد أحببت ألا أستجير بفير الله ، وقد رددت عليه جواره ، ثم انصرف عثمان بن مظمون ولبيد بن ربيعة ابن جعفر بن كلاب القيسي في مجلس قريش ، فجلس معهم عثمان ، فقال لبيد وهو ينشدهم:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان : صدقت ، فقال كسيد :

وكل نعيم لا ُمحالة زائــــل

فقال عثمان : كذبت ، فالتفت إليه القوم وقالوا للبيد : أعد علينا ، فأعاد لبيد ، وعادله عثمان بتصديقه مرة وتكذيبه مرة ، وإنما يعني عثمان إذ قال: كذبت ، يعني نعيم الجنة لا يزول ، فقال لبيد: والله يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا! فقام سفيه منهم الى عثمان ولطم عينه فاخضرت ، فقال له من حوله : والله يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة ، وكانت عينك غنية عما لقيت !فقال عثمان:جوار الله آمن وأعز، وعيني الصحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختها [ ٧٨ ] ولي برسول الله عليه أسوة ، وبمن معه أسوة ، فقال الوليد : هل لك في جواري ؟ قال عثمان: لا إرب لي في جوار أحد إلا جوار الله ، ثم قال عثمان في ذلك :

لا إرب لي يا ابن المغيرة في الذي تقول ولكني بأحمـــد واثق

رسول عظیم الشان یتلو کتابه
مُحب علیه کل یوم طلاوة وإن
فیا رب إني مؤمن لمحمد وجبریل
وَمَا نزل الرحمن من کل آیة لها
من الخوف مما ینذر الله خلقه
تری الناس ضلالاً وقد ضل سعه

له كل من يبغي التلاوة وامق قال قولا فالذي قال صادق إذ جبريال بالوحي طارق كل قلب حاين يذكر خافق إذا صدعن آيات ذي العرش وامق وبالخير معبون وبالشر سابق (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم يرو الشُّعر عند ابن هشام الروض: ٢ / ١٢٠ ـ ١٢٧ .

### اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

نا أحمد: نا يونس عن محمد بن اسحق قال كان اسلام عمر بن الخطاب بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله عليه إلى أرض الحبشة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلي قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في اسلامنا ، فلما تهيأناللخروج إلى أرض الحبشه ، جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري نريد ان نتوجه ، فقال: ابن يا أم عبد الله ؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله عز وجل حيث لا نؤذى في عبادة الله ، فقال : صحبكم الله ، فذهب ، ثم جاءني زوجي عامر ابن ربيعة ، فأخبرته بما رأيت من رقة عمر فقال : أترجين يسلم ؟ فقلت : نعم، فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب.

نا احمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم إن قريشاً بعثت عمر بن الخطاب – وهو يومئذ مشرك – في طلب رسول الله عليه ورسول الله عليه في دار في اصل الصفا ، ولقيه النحام وهو نعيم بن عبد بن اسد، اخو بني عدي بن كعب ، قد اسلم قبل ذلك ، وعمر متقلد سيفه ، فقال : يا عمر اين تراك تعمد؟ فقال : اعمد إلى محمد هذا الذي سفه احلام قريش ، وسفه آلهتها ، وخالف جماعتها ، فقال له النحام : والله لبئست الممشى مشيت يا عمر ، ولقد فرطت ، واردت هلكة بني عدي بن كعب ، او تراك تنفلت من بني هاشم ، وبني واردت هلكة بني عدي بن كعب ، او تراك تنفلت من بني هاشم ، وبني زهرة وقد قتلت محمداً – عليه الهم عليه المنتي المقت ا

أصواتها ، فقال له عمر : إني لأظنك قد صبأت ، ولو اعلم ذلك لبدأت بك ، فلما رأى النحام انه غير منته قال : فإني اخبرك ، إن اهلك واهل خَتَنك قد أسلموا وتركوك وما انت عليه من ضلالتك ، فلما سمع عمر تلك المقالة يقولها قال : فأيهم ؟ قال : ختنك وابن عمك واختك ، فانطلق عمر حتى اتى اخته .

وكان رسول الله عليه إذا اتنه الطائفة من اصحابه من ذوي الحاجة نظر إلى اولى السعة فيقول: عندك فلان فليكن إليك ، فوافق ذلك ابن عم عمر وختنه زوج اخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فدفع إليه رسول الله عليه خباب بن الأرت ، مولى ثابت بن ام انمار حليف بني زهرة ، وقد انزل الله عز وجل « طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى » وكان رسول الله عليه الخميس فقال: اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بأبي الحكم بن هشام ، فقال ابن عم عمرو واخته: نرجو ان تكون دعوة رسول الله عليه المحر ، فكانت .

فأقبل عمر حتى انتهى الى باب اخته ليفير عليها ما بلغه من اسلامها ، فإذا خباب بن الأرتعند اخت عر يدرسعليها طه ، ويدرسعليها إذا الشمس كورت ، وكان المشركون يدعون الدراسة الهينمة ، فدخل عمر فلما ابصرته اخته عرفت الشر في وجهه فخبأت الصحيفة ، وراغ خباب فدخل البيت ، فقال عمر لأخته : ما هذه الهينمة في بيتك ؟ قالت : ما عدا حديثاً نتحدث به بيننا ، فعذلها وحلف الا يخرج حتى تبين شأنها ، فقال له زوجها سعيد بن زيدبن عمرو بن نفيل : إنك لا تستطيع ان تجمع الناس على هواك يا عمر وإن كان الحق سواه ، فبطش به عمر فوطئه وطئا شديداً وهو غضبان ، فقامت إليه اخته تحجره عن زوجها فنفحها عمر بيده فشجها ، فلما رأت الدم قالت : هل تسمع يا عمر ، أرأيت كل شيء بلفك عني مها يذكر من تركي آلهتك وكفري باللات والعزى فهو حتى ، الشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله ، فائتمر

امرك ، واقض ما انت قاض ، فلما رأى ذلك عمر سقط في يديه ، فقال عمر لأخته : أرأيت ما كنت تدرسين اعطبك موثقاً من الله لا امحوها حتى اردها إلىك ، ولا ارتبك فيها ، فلما رأت ذلك اخته ، ورأت حرصه على الكتاب رجت ان تكون دعوة رسول الله عليه له ، فقالت : إنك نجس ( ولا يمسه إلا المطهرون)(١) ، ولست آمنك على ذلك ، فاغتسل غسلك من الجنابة ، واعطني موثقاً ( ٨٠ ) تطمئن إلىه نفسي ففعل عمر ، فدفعت إليه الصحيفة ، وكان عمر يقرأ الكتاب ، فقرأ «طه » حتى إذا بلغ «إن الساعة آتية أكاد أخفها لتجزى كـل نفس بما تسعى ، إلى قوله « فتردى ، ٢١) وقرأ « إذا الشمس كورت ، حتى بلغ ( علمت نفس ما أحضرت (٣) ، فأسلم عند ذلك عمسر ، فقال لأخته، وختنه: كيف الاسلام؟ قالاً : تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وتخلع الأنداد ، وتكفر باللات والعزى ، ففعل ذلك عمر ، وخرج خماب، وكان في الست داخلاً ، فكار خماب وقال: أيشر ياعمر بكرامة الله فإن رسول الله عليه قد دعا لك أن يعز الله الاسلام بك ، قال عمر: فدلوني على المنزل الذي فيه رسول الله عَلِيَّاتُهِ فقال له خباب بن الأرت: أنسا أخبرك ، فأخبره أنه في الدار التي في أصل الصفا ، فأقبل عمر، وهو حريص على أن يلقى رسول الله عَلِيلَةٍ ، وقد بلغ رسول الله عَلِيلَةٍ أن عمر يطلبه لىقتله ولــــــــم يبلغه اسلامه ، فلما انتهى عمر إلى الدار استفتح ، فلما رأى أصحاب رسول الله عليه عمر متقلدا بالسيف ، أشفقوا منه ، فلما رأى رسول الله عليه و جَلَ وصدتى الرسول ، وإن كان يريد غير ذلك لم يكسن قتله علينا هينا ، فابتدره رجال من أصحاب رسول الله عليه ، ورسول الله عليه بوحي إليه ، فخرج

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة طــه: ١ - ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير : ١ - ١٤ .

رسول الله عليه حين سمع صوت عمر ، وليس عليه رداء ، حتى أخذ بمجمع قميص عمر ، ورداء، فقال له رسول الله عليه الله عليه على عمر حتى ينزل الله بك من الرجز ما أنزل بالوليد بن المغيرة ، ثم قال: اللهم اهد عمر ، ورسوله ، فكبر أهل الإسلام تكبيرة واحدة سمعها من وراء الدار والمسلمون يومئذ بضعة وأربعون رجلًا واحدى عشرة امرأة .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق : قال : قال عمر حين أسلم :

الحمد لله ذي المن الذي وجبت وقد ظلمتابنة الخطاب ثمهدى وقد ندمت على ما كان من زلل لما دعت ربها ذا العرش جاهدة أيقنت أن الذي تدعوه خالقها فقلت أشهـــد أن الله خالقنا

له علمنا أيادي ما لها غبر وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخَبَر ربي عشمة قالوا قد صما عمر بظلمها حين تتلي عندها السُور والدمع منعينها عجلان يبتدر [ ٨١] فكاد(١) يسبقني من عبرة درر وأن أحمم فينا اليوم مشتهر نبي صدق أتى بالحق من ثقة وافى الأمانة ما في عوده خور

نا أجمد : نا يونس عن ابن اسحاق قال : قال عمر عند ذلك : والله لنحن بالاسلام أحق أن ننادي (٢) منا بالكفر ، فليظهرن لمكة دين الله ، فإن أراد قومنا بغياً علينا ناجزناهم ، وإن قومنا أنصفونا قبلنا منهم ، فخرج عمر وأصحابه ، فجلسوا في المسجد ، فلما رأت قريش إسلام عمر سقط في أيديهم .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال : إلى أسلم عمر بن الخطاب قال : أي أهل مكة أنقل للحديث ؟ قالوا : جميل بن معمر الجمحي ، فخرج عمر ، وخرجت وراء أبي وأنا غليم أعقل كلما رأيت ، حتى أتاه ، فقال : يا جميل هل علمت أني أسلمت ؟ فوالله ما راجعه الكلام

<sup>(</sup>١) في ع: فعاد . (٢) في ع: ينادى .

حتى قام يجر رداءه ، وخرج عمر معه ، وأنا مع أبي ، حتى إذا قام على باب المسجد الكعبة صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش إن عمر قد صبا ، فقال عمر : كذبت ولكني أسلمت ، فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وبلح (١) ، فجلس وعرشوا على رأسه قياماً وهو يقول : اصنعوا ما بدا لكم فأقسم بالله لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تر كتموها لنا أو تر كناها لكم معى ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة صبره وقميص قومسي (٢) ، فقال: مه ؟ فقالوا: خيراً ، عمر بن الخطاب صبا ، فقال فمه ؟ ! رجل اختار لنفسه دينا أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ ! عن الرجل فوالله لكأنها كان ثوب كشف عنه ، فلما قدمنا المدينة قلت : يا أبه من الرجل صاحب الحلة الذي (٣) صرف القوم عنك ؟ قال : ذاك العاص بن واثل السهمي . فاحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني المنكدر أن أعرابياً من بني

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني المنكدر أن أعرابياً من بني الدثل قال حيث بلغه أمر رسول الله عليه وظهوره واختلاف الناس بها قال: فما فعل الأصلع الطوال الأعسر ، مع أي الحزبين هو ، فوالله ليملأنها (١) غداً خيراً أو شراً ، يعني عمر بن الخطاب.

نا يونس عن النضر أبي عمر عن عكر مة عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال: اللهم أيد الاسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب ، فأصبح عمر فقدا على رسول الله عَرَّلِيَّةٍ فأسلم ، ثم خرج فصلى في المسجد ظاهراً .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبدالله عن القاسم عن عبد الله (٨٢) بن مسعود أنه قال : كان اسلام عمر بن الخطاب فتحاً ، وهجرته نصراً ، وإمارته رحمة ، وما استطعنا أن نصلي ظاهرين عند الكعبة حتى أسلم عمر رحمه الله .

<sup>(</sup>١) أي انقطع من الاعباء فلم يقدر على التحرك .

<sup>(</sup>٢) الحبرة ثرب يماني من قطن أو كتمان مخطط ، وقميص قومسي لعله نسبة الى قومس التي قال غنها ياقوت بأنها كانت كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع في ذيل جبـــل طبرستان ، وجاء في ابن هشام ، الروض : ٢ / ٥ ٩ - ١٠٠ « قميص موشى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ع : التي وهو تصحيف . ﴿ ٤) في ع : ليملأ بها .

#### ما جاء في أول من جهر بالقرآن بمكة

نا يونس عن محمد بن اسحق قال : حدثني يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه قال : كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله على عبد الله بن مسعود ، اجتمع يوماً أصحاب رسول الله على فقالوا : والله ما سمعت قريب هذا القرآن يجهر لها به قط ، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا ، قالوا : إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن آ ذوه ، فقال : دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني ، فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في انديتها حتى قام عند المقام فقال رافعاً صوته : بسم الله المرحمن الرحمن والرحمن علم القرآن (۱) ، فاستقبلها فقر أهما ، فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ، ثم قالوا : إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ، ثم قالوا : إنه يتلو بعض ما جاء به محمد شاء الله أن يبلغ ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه ، فقالوا : هذا الذي خشينا عليك، فقال : ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا ، قالوا : حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن المطعم قال : كان أول من أفشى القرآن بمكة وعذب (٢) في رسول الله عليه عبد الله من مسعود رضي الله عنه .

آخر الجزء الثالث

يتلوه إن شاء الله من عذب في الله بمكة من المؤمنين وحسبنا الله وصلى الله على سيدنا النبي محمد وآله وسلم . [ ٨٣ ]

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : ١ . (٢) في ع : من .

الجزء الوابع من كتاب المفازي

روایة یونس بن بکیر عن محمد بن اسحق

.

## بسم لالته للرحمن للرقيم

#### توكلت على الله (١)

#### من عذب في الله بمكة من المؤمنين

أنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: قرىء على أبي الحسين رضوات بن أحمد وأنا أسمع قال: نا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: نا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال: نا الزهري قال: الجبار العطاردي قال: نا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال: نا الزهري قال: حدثت أنا أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن الشريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله عليه وهو يصلي بالليل في بيته، وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع فيه ، وكلا لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يسمعون له حتى إذا أصبحوا أو طلم الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا (٢) وقال بعضهم لبعض لا تعودون لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثلما قالوا أول

<sup>(</sup>١) في ع: صفحة عنوان جاء فيها : الجزء الرابع من السير والمفازي للامام وئيس أهل المفازي والسير الشيخ محمد بن اسحق المطلبي المتوفي سنة ١٥١ ه.

رواية الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز عن أبي طــاهر المخلص عن رضوان عن احمد بن عبدالجبار العطارديعن يونس بن بكير عن محمد بن اسحق رضي اللهعنهم أجمعين.
(٢) في ع: فتلاقوا .

مرة ، ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلب الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقالوا : لا نسبر حتى نتماهد لا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ، فقالوا : لا نسبر حتى نتماهد لا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصا ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : حدثني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا ثعلبة ، والله سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يواد بها ، وأشياء ما أعرف معناها ولا ما يواد بها ، فقال الأخنس : وأنا والذي حلفت له (١١) ، ثم خرج من عنده حتى يواد بها ، فقال الأخنس : وأنا والذي حلفت له (١١) ، ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم : ما رأيك فيا سمعت من عمد ؟ فقال ماذا سمعت ، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا (٢) على الركب وكناكفرسي رهأن قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمتى تدرك هذه ؟! والله لا نؤمن به أبداً ، ولا نصدقه ؟ فقام عنه الأخنس بن شريق .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : ثم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله عليه من أصحب ابه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجملوا يمذبونهم .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب على الاسلام ، وهو يقول أحد ، أحد ، فيقول ورقة : أحد ، أحد والله يا بلال لن تفنى ، ثم يقبل على من يفعل (٣) ذلك به من بني جمح وعلى أمية [٨٦] فيقول : أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا (٤٠).

نا أحمد : نا يونس عن ابن استحق قال : فبلغني أن عمار بن ياسر قال : وهو

<sup>(</sup>١) في ع: به. (٢) في ع: تحاذينا.

<sup>(</sup>٣) في ع: لن تعنا ثم تقبل على ما يفعل .

<sup>(</sup>٤) أي لأتخذن قبره منسكا ومسترحماً ، روض : ٢ / ٧٨ ــ ٧٩ .

يذكر بلال بن رباح ، وأمه حمامه وأصحابه ، وما كانوا(١) فيدمن البلاء، وعتاقة أبي بكر رضى الله عنه إياهم ، فقال :

جزى الله خيراً عن بلال وصحبه عشية هموا (٢) في بلال بسوءة بتوحيده رب الأنام وقوله : في إن تقتلوني ولم أكن في رب إبراهيم والعبد يونس لمن ظل يهوى الغي من آل غالب

عتيقاً وأخزى فاكهاً وأبها جهل ولم يحذروا مها يحذر المره ذو العقل شهدت بهان الله ربي على مهال لأشرك بالرحمن من خيفة للقتل (٣) ومسوسى وعيسى نجني ثم لا تملي على غير بركان منه ولا عهدل

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أعتق بمن كان يعذب في الله عز وجل سبعة ، أعتق : بلالاً ، وعامر بن فهيرة ، والزنيرة ، وجارية بني (٤) عرو بن مؤمل (٥) ، والهندية وابنتها ، وأم عبيس ، وذكر أنه مر بالنهدية ومولاتها تعذبها ، تقول والله لا أعتقك حتى تعتقك حياتك ، فقال أبو بكر : أجل يا أم فلان ، قالت : فاعتقها إذا فإنها على دينك ، قال أبو بكرفبكائن ١٦٥ قالت : بكذا وكذا ، فقال : قد أخذتها وأعتقتها ، ردي عليها طحينها ، قالت : عنى أطحنه لها .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذهب بصر الزنيرة ، وكانت بمن تعذب في الله عز وجل على الإسلام ، فتأبى إلا الإسلام ، فقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى ، فقالت : كذا ؟! والله ماهو كذلك ، فردالله علما بصرها .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني أبو عبدالله عن أبي عتيق عن

<sup>(</sup>١) في ع: خانوا . (٢) في ع: هما . (٣) في ع: القتل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وع: بن والتقويم من الروض: ٢ / ٦٨.

<sup>(</sup>ه) في ع: نوفل ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) في ع: فبكم هي.

عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما جعل أبو بكر يعتق أولئك الضعفاء بكة قال له قحافة: أي بني لو أنك إذا أعتقت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون معك ، فقال له : يا أبه إنما أريد ما أريد [ لله عز وجل قال : ] (١) فيحدث (٢) أن هذه الآيات نزلن (٣) في أبي بكر : ( فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ) (٤) إلى آخر السورة .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : فحدثني رجال من آل عمار بنياسر أن سمية أم عمار عذبها هذا الحي من بني المغيرة بن عبد الله بن مخزوم على الاسلام وهي تأبى غيره حتى قتلوها ، وكان رسول الله عليلي عبر بعمار وبأمه وهم يعذبون بالأبطح [٨٧] في رمضاء مكة ، فيقول : صبراً آل ياسر موعدكم الجنة .

نا أحمد : : نايونس عن ابن إسحق قال : وكان ياسر عبداً لبني بكر من بني الأشجع بن ليث فاشتروه منهم ، فزوجوه سُمية أم عمار، فولدت عمار ، وكانت سُمية أمة لهم ، فأعتقوا سُمية ، وعماراً ، وياسراً .

نا يونس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال : مر رسول الله عليه بعكم بن سيرين قال : مر رسول الله عليه بعكم بعكمار بن ياسر وهو يبكي بذلك عينيه فقال له رسول الله عليه : مالك ، أخذك الكفار ، فغطوك في الماء ، فقلت كذا ، وكذا ، فإن عادوا لك فقل كما قلت .

نا أحمد ؛ نا يونس عن ابن إسحق قال ؛ حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس: يا أبا (٥) عباس أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ فقال : نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى أنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة وحتى يقولوا : أاللات والعنزى

<sup>(</sup>١) زيادة من الروض: ٢ / ٦٨ . (٢) في ع: فيتحدث .

 <sup>(</sup>٣) في ع: نزلت . (٤) سورة الليل: ٥ - ٧ . (٥) في ع: يا بن .

إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم ، وحتى أن الجُهل ليمر بهم فيقولون أهـــذا الجُهل إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم ، إفتداء منهم لما يبلغون من جهده . نا يونس عن العيزار بن حُريث قال: مر خالد بن الوليد على اللات والعزى فقال:

كفرانك لا سبحانـــك إني رأيت الله قد أهانك ثم مضى.

نا يونس عن حبيب بن حسان الأسدي عن مسلم بن صبيح قال : قال أصحاب رسول الله على : إنا قد كثرنا ، فلو أمرت كل عشرة منا فأنوا رجيلا من صناديد قريش ليلا وأخذوه فقتلوه ، فتصبح البلاد لنا ؟ فسر النبي على بذلك حتى رؤي في وجهه ، فقام عثان بن عفان فقال : يا رسول الله أبناءنا ، آباءنا ، إخواننا ، فيا زال عثان يردد ذلك حتى سلم (١) رسول الله على قولهم الأول ورؤي في وجهه ، حتى رفض ذلك ، وأخذنا المشركون حين أمسينا فيا من أصحاب رسول الله على الله قل الله قل : أعطى الفتنة غير بلال فإنه قال : الأحد الأحد .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا قوماً يصيبنا صلف العيش بمكة مغرسول الله عليه وسدته ، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ، وصبرنا له ، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة ، وأجوده حلة مع أبويه ، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهداً شديداً حتى لقد رأيت جلده يتحشف [ ٨٨] تحشف جلد الحية عنهاحتى أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به من الجهد ، وما يقصر عن شيء بلغناه ، ثم أكرمه الله عز وجل بالشهادة يوم أحد .

نا أحمد : نا يونس عن ابن إسحق قال : حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ع ولعل الصواب : سئم .

<sup>(</sup>٢) في ع: وقد.

القُرُظي قال : حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : إنا لجلوس مع رسول الله عليه إلا السجد إذ طلع علينا مصعب بن عُمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو ، قال : فلها رآه رسول الله عليه بكى للذي كان فيه من النعمة وما لهو هو (١) فيه اليوم ، فقال رسول الله عليه : كيف بك إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى ، وسترقم جُدر بيوتكم كها تستر الكعبة ، فقالوا : يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفأ المؤنة ؟ فقال رسول الله عليه : أنتم اليوم خير منكم يومئذ .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيتني مع رسول الله عليه بمكسة فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا قطعه جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضضتها بين حجرين ثم استففتها ، فشربت عليها من الماء ، فقويت عليها ثلاثاً .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القدر ظي قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خرجت في يوم شاتي من بيت رسول الله عليه ولقد أخذت إهاباً (٢) معطوناً فخويت وسطه فأدخلته في عنقي ، وشددت وسطي وحزمته بخوص النحل، وإني لشديد الجوع فلو كان في بيت رسول الله عليه طعام لطعمت منه ، فخرجب ألتمس شيئاً ، فمررت بيهودي في مال له وهو يستقي ببكرة له ، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال: مالك يا عربي ، هل لك في كل دلو بتمرة ؟ فقلت: نعم، فافتح حتى أدخل ، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فلما نزعت دلواً أعطاني تمرة ،

<sup>(</sup>١) في ع: هو.

<sup>(</sup>٢) الاهاب هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبـغ .

حتى إذا امتلت كفي أرسلت الدلو وقلت : حسبي ، فأكلتها ، ثم نزعت في الماء فشربت ، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله عليه .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان ضجاع رسول الله عن الله الله عن ال

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق عن الزُهْري عن عُبيد الله بن أبي ثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله على وهو مضطجع على خصَفَة (١) وإن بعضه لفي التراب ، متوسداً وسادة أدم محشوة ليفا ، فوق رأسه إهاب معطور (٢) معلق في سقف العُلية ، وفي زاوية شيء من قر ط (٣).

نا يونس عن أبي معشر المدني عن سعيد المقبري قال : كان لرسول الله صليقة حصير يفرشه بالنهار حتى إذا كان الليل احتجره في المسجد فصلى فيه .

نا يونس عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عكفهة عن عبد الله قال : اضطجع رسول الله على فات يوم على حصير فقام وقد أثر بجلده ، فل استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول : ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا يقيك منه ، فقال رسول الله على إلى وما أنا والدنيا ، ما أنا والدنيا، إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من إراش بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله (٤) بأثمانها ، وأقبل الإراسي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله عليه عليه على نادي قريش ورسول الله عليه عليه على ناحية المسجد فقال: يا معشر قريش من رجل يؤديني على أبي الحكم بن

<sup>(</sup>١) الجُـُلُـَّة تعمل من الخوص للتمر والثوب الغليظ جداً .

<sup>(</sup>٢) أي نتن غير مدبوغ .

<sup>(</sup>٣) ورق السُّلُّم يدبع به،وقيل قشر البلوط .

<sup>(</sup>٤) في ع: فما طله.

هشام فإني غريب ابن سبيل ، وقد غلبني على حقي ، وأنا غريب ابن سبيل ؟ فقال أهل المجلس: ترى ذلك الرجل – وهم يهزؤون به ، إلى رسول الله على الله على يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة – إذهب إليه فهو يؤديك عليه ، فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله على ققال : يا عبد الله إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله ، وأنا غريب إبن سبيل ، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه ، يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك ، فخذ لي حقي منه ، رحمك الله ؛ فقال رسول الله على الله ؛ إنطلق إليه ، وقام معه ، فلما رأوه قام معه والوا لرجل ممن معهم : إتبعه فانظر ماذا يصنع (١١) فخرج رسول الله على خوب الله على وما في وجهه رائحة ، قد امتقع لونه ، فقال اله : أعط هذا الرجل حقه ، فقال: نعم ، لا يبرح حتى أعطيه الذي له ، فدخل ، فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ، ثم انصرف رسول الله على وقال للإراشي : الحق بشأنك

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله [ ٩٠ ] خيراً فقد أخذ الذي لي، وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقالوا له: ويحك ماذا رأيت؟ فقال: عجباً من العجب (٢٠)، والله إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال: أعط هذا الرجل حقه، قال: نعم لا يبرح حتى أخرج إليه حقه، فقال فلا فناخرج إليه حقه فقالوا له: فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه إياه ؟ ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له: ويلك مالك فوالله ما رأينا مثل ما صنعت ؟! قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته فملئت رعباً ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحل من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيايه لفحل قط، والله أبيت لأكلني.

<sup>(</sup>١) في حاشية ع : وفي رواية : ماذا يقول .

 <sup>(</sup>٢) في الروض: ٢/٣٣١ - ٤٣١ « ما هو إلا » .

### حديث النبي ﷺ حيث خاصمه المشركون

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني شيخ من أهل مكة قد يم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة إبني ربيعة ، وأبا سفيان بن حرب ، والنضر بن الحارث أخا بني عبد الدار ، وأبا السِّختري أخا بني أسد، والأسود بن المطلب بن أسد، وزُمْعة بن الأسود والوليد بن المغيرة ، وأبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أمية ، وأمية بن خلف ، والعاسى ابن وائل ، ونبيه ومنبه ابني الحجاج السهميين اجتمعوا ، أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ، فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قــــد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم رسول الله عليه سريعاً وهو يظن أن قد بـدا لهم في أمره بداء ، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم ، حتى جلس إليهم فقالوا له : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك ، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ، ولقد شتمـــت الآباء ، وعبت الدين ، وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة ، وفرقت الجماعة ، فما بقي أمر قبيح إلاجئته فيا بيننا وبينك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا سودناك علينا ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رئى (١) تراه قد غلب عليك – وكانوا

<sup>(</sup>١) أنظر الروض: ٢ / ٤٩ .

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فإنك قد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل ماء ، ولا أشد عيشاً منا ، فسل لنا ربك الذي بعثك بها بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليجري فيها أنهاراً كأنها الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا ، نسلهم عما تقول أحق هو أم باطل ، فإن صنعت لنا ما سألناك وصدقوق صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله ، وأنه بعثك رسولا كها تقول ، فقال لهم رسول الله عنين به من ابهذا بعثت إنا جئتكم من الله بها بعثني به ، وقد بلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .

فقالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك ، فسل ربك أن يبعث ممك ملكاً يصدقك بها تقول ويراجعنا عنك وسله فليجعل لك جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، وحتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما

<sup>(</sup>١) في ع: يعذر . (٢) في ع: أطلب . (٣) في ع: فيكم .

تزعم ، فقال لهم رسول عَيْلِيْنَم : ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسل ربه هذا و لا بعثت إلىكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً ، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وببينكم .

قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : ذلك إليه إن شاء فعل ذلك بكم ؛ قالوا : يا محمد فاعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به ، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامــة يقال له الرحمن ، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعذرنا إليك يا محمـــد ، وإنا والله لا نتركك وما بلغت مناحتي تهلك [ ٩٢ ] أو تهلكنا ، وقـــال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهن بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتيناً بالله والملائكة قبيلًا، فلما قالوا له ذلك قام رسول الله عظيم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهو ابن عمت. ، ابن عاتكة بنت عبد المطلب ، فقال له : يا محمد عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ، ثم أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب ، فوالله لا أومن بك أبـــداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ، ثم تأتي معك بصك منشور ومعك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول ، وإيم الله أن أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك ، ثم انصرف عن رسول الله عليه ، وانصرف رسول الله عليه إلى أهله حزينًا آسفًا لما فاته مما كان فيه يطمع من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه فلما قام عنهم رســول الله عليه قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً قد أبا إلاما ترون من عيب ديننــــا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا ، وسب آلهتنا ، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بعجر ما أطيق حمله ، فإذا سجد في صلاته فضخت (۱) به رأسه ، فأسلموني عند ذلك وامنعوني (۲) فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم ثم جلس لرسول الله عليه ينتظره ، وغدا رسول الله عليه كما كان يغدوا ، وكان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وقبلته إلى الشام وكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود واليماني ، وجعل الكعبة بينه وبين الشام ، فقام رسول الله عليه يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل ، فلما سجد رسول الله عليه احتمل الحجر ، ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع متهبا منتقعاً قد تغير لونه مرعوباً قد يبست يده على حجره حتى قدف الحجر من يده ، وقامت إليه رجال قريش فقالوا : ما لك يا أبا الحكم ؟ فقال : قدمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة ، ولما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فهم بأن يأكلني .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : فذكرني أن رسول الله عليه قال : ذلك جبريل لو دنا لأخذه .

نا يونس قال: ثم رجع الحديث [ ٩٣ ] إلى الأول قال: فلما قال له ذلك أبو جهل قام النضربن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فقال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما اشلتم (٣) له نبله بعد ، لقد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً ، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، واعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بها جاءكم قلتم ،

<sup>(</sup>١) فضخه : كسره ، ولا يكون إلا في شيء أجوف .

<sup>ُ (</sup>٢) كذا في الأصـــل وفي ع ولعل الصواب « أو امنعوني » كما جاء في ابن هشام ، الروض : ٢ / ٣٨ .

ساحر ، ولا والله ما هو بساحر ، قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ، وقلتم : كاهن ، ولا والله ما هو بكاهن ، وقد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم ، وقلتم : شاعر ، ولا والله ما هو بشاعر ولقد روينا الشعر وأصنافه كلها هزجه ورجزه وقريضه ، وقلتم : بمجنون ، ولا والله ما هو بمجنون ، ولقـــد رأينـــا الجنون فيا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه ، يا معشر قريش انظروا في شأنكم ، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم .

وكان النضر من شياطين قريش ، وممن كان يؤذي رسول الله عليه ، وينصب له العداوة ، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس ، وأحاديث رستم وأسفندباذ وكان رسول الله عظليم إذا جلس مجلساً يذكر فيه باللهويحذرقومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة (١) الله ، خلفه في مجلسه إذا قام ،ثم يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه ، فهلموا فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم يحدثهم (٢) عن ملوك فارس ورستم وأسفندباذ ، ثم يقول : بماذا محمد أحسن حديثًا مني .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : أنزل الله في النضر ثماني آيات ، قول الله تعمالي : « إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » (٣) وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن (٤).

فلما قال النضر ذلك بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة فقالوا لهما : سلوهم عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ،

<sup>(</sup>١) في ع: نعمه .

<sup>(</sup>٢) في ع: فيحدثهم ، وعن رستم وأسفندباذ ، أنظر الروض : ٢ / ٢٥ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) أنظر سور: الأنعام ٢٥. الأنفال: ٣١. النحل: ٢٤. المؤمنون: ٨٣. الفرقان : ٥ . النمل : ٦٨ . الأحقاف : ١٧ . القلم : ١٥ .

فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله على ووصفوا لهم أمره ، وأخبروهم ببعض قوله ، وقالوا لهم : إنكم أهل التوراة فقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ، فقالت لهم أحبار يهود : ساوه عن ثلاث يأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، فرو" (٥) فيه رأيكم ، ساوه عن [٩٤] فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم ، فإنه كان لهم حديث عجب ، وساوه عن رجل طو اف قدبلغ مشارق الأرض ومفاربها ما كان بناؤه ، وساوه عن الروح ما هو ، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاقبعوه ، وإن لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور ، فأخبروهم بها ، فجاءوا رسول الله على فقالوا : يا محمد أخبرنا ، فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله على أخبركم عما سألتم عنه غدا ، ولم يستثن فانصرفوا عنه ، فمكث رسول الله على الله محسرة ليلة لا يحدث الله تعالى إليه في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا : في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء بماسألناه عنه ، حتى حزن رسول الله على الوحي عنه ، وشق عليه ما تكلم به أهل مكة ، ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على حزنه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلللا » . (١)

<sup>(</sup>١) أي اعملوا فيه رأيكم .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء : ٨٥ .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فبلغني أن رسول الله على افتتح السورة فقال: ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) يعني محمداً إنك رسول مني ، تحقيقاً لما سألوه عنه من نبوته ( ولم يجعل له عوجاً ، قيماً أي معتدلاً لا اختلاف فيه ( لينذر بأساً شديداً من لدنه (۱) ) قال: عاجل عقوبة في الدنيا ، وعذابه في الآخرة من عند ربك الذي بعثك رسولاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١ – ٢ .

# باب احاديث الاحبار واهل الكتاب بصفة النبي ﷺ

نا يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنت مع رسول الله عليه فهو يمشي في حرث ومعه عسيب (١) يتوكأ عليه فمر على ناس من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح ، وقال بعضهم : لا تسلوه ، فقام إليه بعضهم فقال: أخبرنا يا محمد عن الروح ما هو ؟ فقام رسول الله على المساكما لا يتكلم ، فعرفت أنه يوحى إليه ، وكنت وراءه فتأخرت ، ثم تكلم رسول الله فقال: [٩٥] ( ويسألونك عن الروح قبل الروح من أمر ربي (٢٠) إلى قوله ( قليلا ) فقالوا: أليس قد نهيناكم أن تسألوه ؟!

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني رجل بمكة عن سعيد بنجبير عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله على المدينة : يا محمد أرأيت قولك ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) إيانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول الله على : كلا ، فقالوا : ألست تتلو فيا جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء ؟ فقال رسول الله على : إنها في علم الله قليل وعند كم من ذلك ما في لو أقمتموه ، قانول الله عز وجل فيها سألوه عنه من ذلك : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ) إلى قوله : ( ما نفدت كلمات الله (٣) ) إني أرى التوراة في علم الله قليل .

<sup>(</sup>١) العسيب جريدة من النخل مستقيمة نحى عنها خوصها .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: ه ٨ . (٣) سورة لقمان : ٢٧ .

نا يونس عن بسام مولى على بن أبي الطفيل قال: قام على بن أبي طالب على المنبر فقال: سلوني قبل ألا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي ؛ فقام ابن الكواء (١) فقال: يا أمير المؤمنين ما ذو القرنين ، أنبي أو ملك ؟ فقال: ليس بملك ولا نبي ولكن ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه وناصح الله بنصحه فضرب على قرنه الأيسر فمات وفيكم مثله ، على قرنه الأيسر فمات وفيكم مثله ، نا يونس عن عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن رجل من بني أسد قال: سأل رجل عليا : أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب ؟ فقال: سخر له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فلما جاءهم رسول الله على بماعرفوا من الحق وعرفوا صدقه فيها حدث وموقع نبوته فيها جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه ، فحال الحسد منهم له بينهم وبين أتباعه وتصديقه ، فعتوا على الله وتركوا أمره عياناً ، ولجوا فيها هم عليه من الكفر فقال قائلهم : فعتوا على الله وتركوا أمره عياناً ، ولجوا فيها هم عليه من الكفر فقال قائلهم : ( لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون ) (٢ ) ، أي اجعلوه لعبا وباطلا ، واتخذوه هزواً ، أي لعلكم تغلبون ، تغلبوه بذلك ، فإن كم إن وافقتموه وناصفتموه غلبكم ، فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله على القرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يسمعوا له ، وكان الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول الله على أنهم عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم واستمع دونهم ، فرقاً منهم ، فإن رأى أنهم عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع ، وإن خفض رسول الله على صوته فظن الذين يستمعون أنهم [ ٩٦]

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمرو بن النعان اليشكري ، وعرف بابن الكواء ، وكان خارجيكا وكان كثير المسائلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنـه ، وكان يسأله تعنتا . انظر الاشتقاق : ٣٤٠ . جمهرة أنساب العرب لابن حزم : ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٣٦.

لم يسمعوا من قراءته شيئًا وسمع هو دونهم أشاح (١) له ليستمع منه .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه ، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله عليه بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دونهم فرقاً منهم ، فإن رأى أنهم قلم عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع ، وإن خفض رسول الله عليه صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئاً من قراءته وسمع من دونهم أشاح (١) له يستمع ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ) فيتفرقوا عنه ولا تخافت بها ، فلا يسمع من أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به و وابتغى بين ذلك سبيلا ، (٢)

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قالت : نزلت في الدعاء .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن رجل عن مجاهد في قـول الله تعالى : ( فاصدع بها تؤمر (٣) ) قال : أمر رسول الله عليه أن يجهر بـالقـرآن بمكة .

نا يونس عن يونس بن عمرو الهمداني عن أبيه عن سعد بن عياض اليماني قال ، كان رسول الله على من أقل (٤) الناس منطقا ، فلما أمر بالقتال شمر ، فكان من أشد الناس مأساً .

نا أحمد : نا يونس عن ابن إسحق قال : حدثني يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن محمد بن كعب قال : حدثت أن عُتبة بن ربيعة كان سيداً حليماً قال ذات يوم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعل المقصود منها الالتفات نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص الشديد على الاستاع ، وجاء في ع وعند ابن هشام ، الروض : ٢ / ٧ ٪ « أصاخ » .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: ١١٠٠ . (٣) سورة الحجر : ٩٤.

<sup>(</sup>٤) في حاشية ع : خ – أول .

وهو جالس في نادي قريش ورسول الله عَلِيُّ جالس وحده في المسجد : يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذافأ كلمه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطه أيها شاء ويكف عنا، وذلك حـين أسلم حمزة بن عبد المطلب، ورأوا أصحاب رسول الله عليَّة ىزىدون ويكثرون ؟ فقالوا : بلى يا أبا الولمد فقم فكلمه ، فقام عُتبة حتى جلس إلى رسول الله عليه فقال: يا بن أخي إنك منا حيث قد عامت من السطة (١) في العشيرة والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت بــــــه جماعتهم وسفهت بــ أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها افقال رسول الله عليه . قل يا أبا الوليد أسمع ، فقال يا بن أخي إن كنت إنها تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت إنما تريد شرفًا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك ، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك ، وإن كان [٩٧] هذا الذي يأتيك رئياً قراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طلمنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ، ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش بـــه صدرك ، فإنكم لعمري يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليــــه أحد ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله عليه يستمع منه قال رسولَ الله عليه : أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ، قال : فاستمع مني ، قال: أفعل ، فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : بسم الله الرحمن الرحم (حم . تنزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً ، (٢) فمضى رسول الله عليه عليه ، فلم سمعها عتبة أنصت له ، وألقى بنده خلف ظهره معتمداً علمها يستمع منه حتى انتهى رسول الله عليه إلى السجدة فسجد فيها ، ثم قال:قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ، فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقهد

<sup>(</sup>١) علو المكانة والنسب .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت : ۱ – ۳ .

جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الولمد ؟ فقال : ورائي ، إني والله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة ، يا معشر قريش أطبعوني واجعلوها بي ، خلوا بين (١) هذا الرجل وبين ما هو فمه واعتزلوه ، فوالله لمكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهـر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ، قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، فقال : هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم .

نا أحمد : نا يونس عن بن إسحق قال : ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة حتى كثر في الرجال والنساء ، وقريش تحبس من قدرت على حبســــه ، وتفتن من استطاعت فتنته من الناس ، فقال أبو طالب يدح عُتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل ، فقال: ما تنكر أن يكون محد نسا؟!

> ولا تتركنه ما حييت لمطمع تدور العدى عن دورة هاشمة فإن له قرباً لدبك قربية ولكن من هاشم في صممها وزاحم جميع الناس فيه وكن له فإن غضبت فيه قريش فقل لهم فيا بالكم تغشون منا ظلامة وما قومنا بالقوم يغشون ظلمنا ولكنا أهل الحفاظ والنهيى

عجبت لحلم يا ابن شيبة وأحلام أقوام لديك سخاف يقولون شايع من أراد محمد بسوء وقـــم في أمره بخلاف فلا تركبن الدهر مني ظلامة وأنت امرؤ من خير عبد مناف وكن رجلًا ذا نجدة وعفاف ألا فهم في الناس خير آلاف ولس بذي حلف ولا بمضاف [ ٩٨] إلى أبحر فوق المحور صواف ظهيراً على الأعداء غير مجاف : بنى عمنا ما قومكم بضعاف وما بال أحــلام هنـــاك خفاف ومـــا نحن فيما ساءهم بخفاف وعز ببطحاء الحطيم مواف

<sup>(</sup>١) سقطت «بين» من ع.

نا أحمد: نا يونس عن إبن إسحق قال: إن رسول الله عليه قال: يا معشر قريش اتبعوني وأطيعوا أمري فإنه الهدى ودين الحق يعززكم ويمنعكم من الناس ( ويمدد كم بأموال وبنين ) (۱) فقالت قريش: ( إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) ، فأنزل الله تعالى: ( أو لم نمكن لهم حرما آمناً ) إلى قوله: ( أكثرهم لا يعلمون ) (۱) .

نا يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث قال : كان رسول الله عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث قال : كان رسول الله عليه يقول : اللهم أنسي أدعو قريشاً لتملك بتلك براً وبحراً ، وقد جعلوا طعامي كطعام الحجلة ، يا معشر قريش أطبعوني يطأ الناس أعقابكم إلى يسوم القيامة ، قال أبو جهل : والله لئن بايعناك يابن أخي لا تبايعك مضر ولاربيعة ، قال : بلى والله طوعاً وكرها ، وفارس والروم .

نا يونس عن محمد بن أبي محميد المديني عن محمد بن المكندر قال : أتي رسول الله صلاح فقيل له: إن قريشاً يتواعدونك ليقتلوك ، فخرج رسول الله عليه السفاحتى وقف عندها فأتاه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إن الله قد أمر السماء أن تطيعك ، وأمر الجبال أن تطيعك ، فإن أحببت فمر السماء أن تنزل عليهم عذاباً منها ، وإن أحببت فمر الأرض أن تخسف بهم ، وإن أحببت فمر الجبال أن تنضم عليهم ، فقال رسول الله عليها ، وخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم .

نا أحمد بن عبد الجبار قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي المنهال عن سعيد وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: لما أتى موسى قومه فأمرهم بالزكاة جمعهم قارون فقال: هذا جاءكم بالصوم والصلاة وأشياء تحملونها ، أفتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا: ما نحتمل أن نعطيه أموالنا فما ترى؟ قال : أرى أن ترسلوا إليه بغي بني اسرائيل فتأمروها أن ترميه بأنه أرادها على نفسها ، فرمت موسى على رؤوس الناس بأنه قد أرادها على نفسها ، فدعا

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ۱۱. (۲) سورة القصص: ۵۷.

الله عليهم ، فأمر الله الأرض ان تطيعه ، فقال الأرض : خذيهم فأخذتهم ، إلى [ ٩٩ ] أعقابهم فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى ، فقال : خذيهم ، فأخذتهم إلى ركبهم ، فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى ، فقال : خذيهم ، فأخذتهم إلى حرب مرا فجعلوا يقولون : يا موسى يا موسى ، فقال : خذيهم ، فأخذتهم فيها ، فأوحى الله إليه أن يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم ، لو إياي دعوا لأجبتهم .

نا يونس عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة قدال : إن أول يوم عرفت فيه رسول الله عليه أبي أمشي أنا وأبو جهل بن هشدام في بمض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله عليه فقال رسول الله عليه وسلم لأبي جهل : يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله ، إنى أدعوك إلى الله ، فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا ، هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت ، فنحن نشهد أن قد بلغت ، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقاً ما تبعتك ، فانصرف نشهد أن قد بلغت ، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقاً ما تبعتك ، فانصرف رسول الله على قالل على فقال : والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا : فينا الحجابة ، فقلنا : نعم ؛ قالوا : فينا الندوة ، قلنا : نعم ؛ قالوا : فينا اللواء ، قلنا : نعم ؛ قالوا : فينا السقاية : قلنا : نعم ؛ ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الرك قالوا : منا نسى فلا والله لا أفعل .

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله عَلَيْتُ قال : إن لكل أمة فرعون ، فإن فرعون هذه الأمة أبو جهل .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني حكيم بن حكيم عن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابسن عباس أنه تلا « والشجرة الملعونة في القرآن (٢)، قال : يقول المذمومة نزلت في أبي جهل بن هشام .

<sup>(</sup>١) أي إلى أوساطهم ( معقدتكك سواويلهم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء : ٢٠ .

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: نا عبد الله بن مسعود قال بينا رسول الله على يصلى عند المقام ، فقال أبو جهل لأصحابه ، وهم جلوس عنده ، من يذهب فيأتينا بسلي الجزور عند بندي فلان ، فقام غاو منهم فجاء به فقيل له : إذا رأيت محمداً ساجداً فضعه بين كتفيه ، فلم سجد رسول الله عليه وضعه بين كتفية ، فلم يتحلل حتى فرغ من سجوده ، وبلغ فاطمة فجاءت وهي جارية فأخذته وجعلت تمسح عن ظهر رسول الله عليه غاطمة فجاءت وهي جارية فأخذته وجعلت تمسح عن ظهر رسول الله عليه ما أقبلت عليهم تشتمهم واستضحكوا حتى صرعوا فلما قضى رسول الله عليه استقبل الكعبة ورفع يديه فدعا عليهم : اللهم عليك بعمرو بن عليه معتمد الله ما وعقبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، قال عبد الله بن مسعود : [ ١٠٠ ] وأنا يومئذ غلام غير ذي منعة في القوم ، فوالذي أنزل الكتاب على محمد لقد رأيتهم صرعى في الطوي طوي بدر .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : وقد قال عمر بن الخطاب فيما يزعمون بعد اسلامه يذكر ما رأت قريش من العبرة فيها كان أبو جهل هم به من رسول الله عليه وقائل يقول قالها أبو طالب ، فالله أعلم بمن قالها :

عن البغي في بعض ذا المنطق بوائق في داركم تلتقي ورب المغارب والمشرق غود وعاد فمن ذا بقي وناقة ذي العرش إذ تستقي في ضربة الأزرق من الهند ذو رونق عجائب في الحجر الملصق إلى الصابر الصادق المتقي

أفيقوا بني غالب وانتهوا وإلا فإني إذا خائف وإلا فإني إذا خائف تكون لفابركم عبرة كما ذاق من كان من قبلكم غداة أتاهم بها صوصراً فحل عليهم بها سخطة من الله غداة يعض بعرقوبها حسام وأعجب من ذاك من أمركم بكف الذي قام من حينه

فأيبسه الله في كف على رغم ذا الحائن(١) الأحمق أحيمق نخزومكم إذ غوى بغي الغواة ولم يصدق

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول عليه قال ، أيها الناس انظروني وقريشاً فإن غلبوني فسترون ذاكم ، وإن غلبهم الله لي فانتظروا ، فكف ناس وقالوا : صدق إن غلب قريشاً فها ذاك إلا من الله ليسس من هسذا فكفوا عن قتاله ، وأبى آخرون فهلكوا .

نا يونس عن قيس بن الربيع عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَأَنتُم سامدُون (٢) ﴾ قال : كانوا يمسرون على رسول الله عليه وهو يصلي ألم تر إلى البعير يكون في الابل فتراه يخطسر بذنبه شائحاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جاء في الحاشية : الجائر .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : ٦١ .

#### حديث الهجرة الاولى الى الحبشة

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : فلما اشتد البلاء وعظمت الفتنـة تواثبوا على أصحاب رسول الله على الله على أصحاب رسول الله على أصحاب كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني [ ١٠١] الزُهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي عليه أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله عليه وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله عليه لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله عليه في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء ما يكره مما ينال أصحابه وفقال لهم رسول الله عليه : إن بأرض الحبشة ملكا لا يكره مما ينال أصحابه وفقال لهم رسول الله المحمد فرجاً ومخرجا مما أنتم ينظلم أحد عنده و فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجا مما أنتم فيه و فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار ومناعلى ديننا ولم نخش منه ظلماً .

فلما رأت قريش أن قد أصبنا داراً وأمناً أجمعوا على أن يبعثوا إليه فينا ليخرجنا من بلاده ولير دنا عليهم ، فبعثوا عمر و بن العاصي ، وعبدالله بن أبي ربيعة ، فجمعوا له هدايا ولبطارقته ، فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيأوا له هدية على ذي حده ، وقالا لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا فيهم ، ثم ادفعوا إليه هداياه ، وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعلا .

فقدما عليه ، فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا له هديته وكلموه وقالوا

له: إنا قدمنا على هذا الملك في سفها، من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم ، فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم ، فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل ، فقالوا : نفعل ، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ، وكان أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم (١) ، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه ، وقد لجأوا الى بلادك ، فبعثنا إليك فيهم عشائرهم : آباؤهم ، وأعمامهم ، وقومهم لتردهم عليهم ، فهسم أعلى بهم عينا ، فقالست بطارقته : صدقوا أيها الملك لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عينا ، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك ، فغضب ثم قال : لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أمرهم ، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري ، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخل بينهم وبينهم ، ولم أنعمهم عينا .

فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكسن شيء [ أبغض ] (٢) إلى عمرو بن العاصي وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم ، فلما جساءهم رسول [ ١٠٢] النجاشي اجتمع القوم فقالوا : ماذا تقولون ؟ فقالوا : وماذا نقسول ، نقول والله ما نعرف ، وما نحن عليه من أمر ديننا ، وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما كان ، فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالسب ، فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ، فارقتم دين قومكم ، ولا تدخلوا في يهودية ولا (٣) نصرانية ، في هذا الدين ؟ فقال جعفر : أيها الملك كنا قوماً على الشرك : نعبد الأوثان ، وناكل الميتة ، ونسيء الجوار ، ونستحل

<sup>(</sup>١) الجلد المدبوغ خاصة ما كان لونه أحمراً ، وكثرة الاشارات الى « الأدم » في كتب السيرة وتواريخ مكة توحي أنه كانت للمكيين مدابع ، لعلهم كانوا يستفيدون فيها منجلود الأضاحي.

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين الحاصرتين من ع.

<sup>(</sup>٣) كور كلمة رلا في الأصل.

المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها ، لا نحل شيئا ولا نحرمه ، فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانها إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ، ونصل الرحم ، ونحسن الجوار ، ونصلي ونصوم ، ولا نعبد غيره ، فقال : هل معك شيء مها جاء به – وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله – ؟ فقال جعفر : نعم ، قال : هلم فاتل علي ما جاء به ، فقرأ عليه صدراً من و كهيعص (۱۱) ه فبكا والله النجاشي حتى أخضكل لحيته ، وبكت أساقفته حتى أخضكوا مصاحفهم ، ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من وبكت أساقفته حتى أخضكوا مصاحفهم ، ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة الذي جاء بها موسى (۲۱) ، انطلقوا راشدين ، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا ، فخرجا من عنده ، وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة ، فقال له عمرو بن العاصي: والله لا تنه غداً بما أستأصل به خضراءهم ، لأخبر نه أنهم يزعمون أن إله الذي يعبد – عيسى بن مريم – عبد ، فقال لهعبد الله بن ربيعة : لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقاً، فقال :

فلما كان الغد دخل عليه فقال : أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قـولاً عظيماً ، فأرسل إليهم فسلهم عنه ، فبعث إليهم ، ولم ينزل بنا مثلها ، فقال بعضنا لبعض : ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه ؟ فقالوا : نقول والله الذي قاله فيه ، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه ، فدخلوا علمه ، وعنده بطارقته ، فقال : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر : نقول : هو عبد الله ورسوله و كلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول ، فعدلتى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عويداً بين أصبعيه فقال : ما عدا عيسى فدلتى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عويداً بين أصبعيه فقال : وإن تناخرتم ابن مريم مما قلت هذا العود [١٠٣] فتناخرت بطارقته ، فقال : وإن تناخرتم والله ، إذهبوا فأنتم شيوم بأرضي ، والشيوم : الآمنون ، ومن سبكم غرم ،

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ١ .

<sup>(</sup>۲) في ابن هشام ، روض : ۲ / ۸۸ « عيسى » .

ومن سبكم غرم ، ومن سبكم غرم ، ثلاثاً ، ما أحب أن لي دَبيراً ، وأني آذيت رجلاً منكم ، والدبير بلسانهم الذهب ، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حسين رد علي ملكي ، فآخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه ، ردوا عليها هداياهما فلا حاجة لنا بها ، واخرجا من بلادي ، فخرجا مقبوحين مودود عليها ما جاءا به .

فأقمنا مع خير جار في خير دار ، فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه ، فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منه ، فرقا أن يظهو ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف ، فجعلنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشي ، فخرج إليه سائراً ، فقال أصحاب رسول الله عليه بعضهم لبعض: من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون فقال الزبير وكان من أحدثهم سنا - : أنا ، فنفخوا له قربة ، فجعلها في صدره ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس، فحضر الوقعة ، فهزم الله ذلك الملك وقتله ، وظهر النجاشي عليه ، فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ويقول : ألا أبشروا فقد أظهر الله النجاشي ، فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي ، ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج من خرج من رخرج منا راجعاً إلى مكة ، وأقام من أقام .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: قال الزهري: فحدثت بهذا الحديث عروة بن الزبير عن سلمة ، فقال عروة: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حين ردعلي ملكي ، فآخذ الرشوة فيه ، ولا أطاع الناس في قاطيع الناس فيه ؟ فقال الزهري: لا ، ما حدثني ذاك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة ، فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، وكان له أخ من صلبه اثنا عشر رجلا ، ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالوا: لو إنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له

اثنى عشر رجلًا من صلبه فيتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويسلا لا يكون بينها اختلاف ، فغدوا عليه فقتلوه وملكوا أخاه ، فدخل النجاشي لعمه حتى غلب عليه فلا يدير أمره غيره ، وكان لبيباً فلما رأت الحبشة (١٠٤) مكانه من عمه قالوا: لقد غلب هذا الغلام على أمر عمه ، فما نأمن أن يملكـــه علينا ، وقد عرف أنا قتلنا أباه وجعلناه مكانه ، وإنا لا نأمن أن يملكه علينا فيقتلنا ، فإما أن نقتله وإما أن نخرجه من بلادنا ، فقال : ويحكم قتلتم أباه بالأمس ، وأقتله اليوم! بل أخرجوه من بلادكم ، فخرجوا به فوقفوه بالســوق فباعوه من تاجر من التجار، فقذفه في سفينته ، بستمائة درهـم أو سبعمائة (١) درهم ، فانطلق به ، فلما كان العشي هاجت سحائب الخريف ، فخرج عمـــه يتمطر (٢) تحتما فأصابته صاعقة فقتلته ، ففزعوا إلى ولده فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم خير ، فمرج على الحبشة أمرهم ، فقال بعضهم لبعض : تعلمن والله إن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة ، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب ، فخرجوا في طلبه حتى أدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه على سريره وملكوه ، فقال التاجر ردوا علي مالي كما أخذتم مني غلامي ، فقالوا : لا نعطيك ، فقال : إذاً والله أكلمــــــ ، فقالوا : وإن ؟ فمشى إليه فقال : أيها الملك إني ابتعت غلاماً فقبَض مني الذين باعوه ثمنه ، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردوا على مالي ، فكان أول ما اختبر من صلابة حكمه وعدله أن قال : لتردن عليه ماله أو ليجملن غلامه بده في بده فليذهبن به حيث شاء ؟ فقالوا : بل نعطه ماله ، فأعطوه إياه ، فلذلك يقول : ما أخذ الله مني رشوة فآخذ الرشوة فيه حين رد إلى ملكي ، ولا أطاع الناس في فأطيعهم فيه .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني يــزيد بن رومان عن عروة

<sup>(</sup>١) في ابن هشام ، الروض : ٢ / ٨٩ ـ بمائة درهم .

<sup>(</sup>٢) في ع: يستمطر.

ابن الزبير قال : إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان .

نا أحمد: نايونس عن ابن اسحق قال : وليس كذلك ، إنها كان يكلمــــه جمفر بن أبي طالب .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني بعض أهل العلم أن فتية من الحبشة قد رأوا رقية بنت رسول الله على وهي هناك مع زوجها عشمان بن عفان ، وكانت فيما يقال أجمل وأحسن البشر ، وكانوا يقفون إليها ينظرون إليها ينظرون إليها ويدر كلون لهما إذا رأوها عجباً منها حتى آذاها ذلك من أمرهم ، وهم يتقون أن يؤذون أحداً منهم للغربة ، ولما رأوا من حسن جوارهم ، فلما سار النجاشي إلى عدوه ، ساروا معه فقتلهم الله جميعاً لم يفلت منهم أحد (١٠٥) .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم قدم على رسول الله على أو هو عبكة عشرون رجلا أو قريباً من ذلك من النصارى ، حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه ، ورجال من قريس في أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله على المحبة ، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله على المحبة عما أرادوا ، وعاهم رسول الله على وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر مسن قريش فقالوا : خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ، فلم تطمأن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكسم ، فصدقتموه بما قال لكم ، ما نعلم ركبا أحمق منكم ، أو كما قالوا لهم ؛ فقالوا : سلام عليكم لا نجاهل لكم ، ما نعلم ركبا أحمق منكم ، لا نالوا أنفسنا خيراً ، ويقال والنفر النفر النصارى من أهل نجران ، فالله أعلم أي ذلك كان ، ويقال سوالله أعلم — أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » إلى قوله : « لا نبتغي الجاهلين » (۱) .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٢ ه - ٥ ه .

نا يونس عن أبساط بن نصر الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن قال : بعث النجاشي إلى رسول الله عليه اثني عشر رجلا يسألونه ويأتونه بخبره ، فقرأ عليهم رسول الله عليه القرآن ، فبكوا وكان فيهم سبعة رهبان وخمسة قسيسين ، أو خمسة رهبان وسبعة قسيسين ، ففيهم أنزل الله : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمم (۱) » إلى آخر الآية .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: سألت الزهري عن الآيات: « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سعموا ما أنزل إلى الرسول » إلى قوله: « مع الشاهدين (١) » وقوله: « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (٢) » ؟ فقال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون نزلت في النجاشي وأصحانه.

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : خرج بنا رسول الله علي المصلى ، فصفنا خلفه ، و كبر بنا أربعاً ، فلما انصرف قلنا : يا رسول الله على من صليت ؟ فقال على أخيكم النجاشى ، مات الموم .

نا يونس عن عبد الله بن عمر عن شهاب قال : كبر رسول الله على النجاشي أربعاً .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني ( ١٠٦ ) يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي عَلِيْكُ أنها قالت : ما كان يزال يرى على قبر النجاشي نور .

نا يونس عن ابن اسحق قال : كان اسم النجاشي أصحمه (٣) وهو بالعربية

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٨٢ – ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مضخحه » وفي ع «مضحفه » وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وفقاً لما سيأتي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ص ١٠٣ واعتاداً على ما جاء في الروض: ٧٩/٢ وفي القاموس مادة « نجش » .

عطية ، وإنما النجاشي اسم الملك ، كقولك كسري وهرقل .

نا أحمد: نا يونس عن يونس الإيلي عن الزهري قال: قال ابن عمر لرجل جالس معه تمنّه فقال: لا أفعل ، فقال ابن عمر: لكني لوددت أن لي مثل أحد ذهباً أحصى وزنه وأودى زكاته.

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنها يسأل ربه عز وجل .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسعق قال: حدثني والدي اسعق بن يسار قال: رأيت أبا نيزر ابن النجاشي فها رأيت رجلاً قط عربياً ولا عجميا أعظم ولا أطول ولا أوسم منه، وجده علي بن أبي طالب مع تاجر بمكة فابتاعه منه وأعتقه مكافأة للنجاشي لماكان ولي من أمر جعفر وأصحابه ، فقلت لأبي: أكان (أبا) (أبا) نيزر أسود كسواد الحبشة ؟ فقال: لو رأيته لقلت رجل من العرب .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الله بن الحسن أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته قالت: قدم على أبي نيزر بن النجاشي \_ وكار علي أعتقه \_ ناس من الحبشة فأقاموا عنده شهراً ينحر لهم علي بن أبي طالب ويصنع لهم الطعام ، فقالوا له: إن أمر الحبشة قد مرج عليهم ، فانطلق معنا نملكك عليهم ، وإنك ابن من قد علمت ، فقال: أما إذ أكرمني الله بالإسلام ما كنت لأفعل ، فلما أيسوا منه رجعوا وتركوه ، وكان أيما رجل غير أنه كان رجلا متلمز ويصب الخمر (٢).

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وكان مما قيل في الحبشة من الشعر أن عبد المطلب بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ، حين أمنوا

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين حتى يستقيم الكلام .

<sup>. (</sup>٢) في ع : يتمزر ونصيب وهو تصحيف ، ويتلمز من اللمز وهو العيب ورجل لمَّاز أي عيّاب .

بأرض الحبشة وحمدوا جوار النجاشي ، وعبدوا الله لا يخافون على دينهم أحداً، وكان قد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به فقال:

ألا أبلغا عني مغلفلة من كان يرجو بـــلاغ الله والدين كل امرىء من عباد الله مضطهد أنسا وجدنا بلاد اللهواسعة تنحي فلا تقىموا علىذلالحياةولاخزي إنا تبعنا رسول الله فاطرحوا فاجعل عذابك فيانقوم الدين بغوا

ببطن مكة مقهور ومفتون من الذل والمخزاة والهون المات وعب غير مأمون قول النبي وغالوا في الموازين وعِائدُيكُ أَن يعلوا فيطغوني [١٠٧]

وقال أيضاً يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومهم في ذلك فقال:

> أبت كبدى لا أكذبنك قتالمم و كيف قتالي معشر يأدبونهم (١) نفيتم عباد الله من حر أرضهم فإن تك كانت في عدى أمانة فقد كنت أحسب أن ذلك فيكم فبدلت شبلا شبل كل كتيبةبذي

عليّ وتأباه علي أناملي على الحق ألا بأشوه بماطل فأضحوا على أمر كثبر البلابل عدى بن سعد من يفي ويواصل محمد الذي لا يطبي بالجمائل فخرها مأوى الضعاف الأرامل

وقال أبو طالب حين رأى ذلك من رأيهم ، وما نشبوا فيه ، أبيانا للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم فقال:

وزيد وأعداء العدو الأقارب وهل نال أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أم عاق ذلك شاغب تعلم - أبيت اللمن ـ أنك ماجد كريم فلا يشقى لديل المجانب وأسباب خير كلها بك لازب

ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر تعلم بأن الله زادك بسطة

<sup>(</sup>١) في ع: يأدبونكم.

فانك فيض ذو سجال غزيرة وقال أبو طالب أيضاً:

تعلم خيار الناس أن محمداً أتى بهدي مثل الذي أتيا به وأنكم تتلونه فى كتابكم وأنك ما يأتيك منا عصابة

ينال الأعادي نفعها والأقارب

وزير لموسى والمسيح بن مريم وكل بأمر الله يهدي ويعصم بصدق حديث لا حديث الترجم لفضلك إلا أرجعوا بالتكرم

نا يونس عن زكريا بن أبي زائده عن عامر الشعبي عن أسماء بنت عميس أنها انطلقت إلى (١) رسول الله على ققالت : يا رسول الله إن ناساً من المهاجرين في فخرور علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين ، فقال رسول الله على أرض الحبشة ونعن مدهنون بمكة ، على الماجريم بعد ، وكانوا قدموا عليه خيبر .

نا يونس عن ابراهيم بن اسماعيل عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي سلمة بن عبد الأسد ، وكان ابن عمة رسول الله عليه ، وأول من هاجر بظمينته إلى أرض الحبشة ثم ( ١٠٨ ) إلى المدينة ، وكانت تحته أم سلمة التي هاجر بها ، فلما توفي عنها تزوجها رسول الله عليه على بعده .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني صالح بن ايراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: كنا نسير مع عثمان بن عفات في طريق مكة إذ رأى عبد الرحمن بن عوف فقال: ما يستطيع (٢) أحد أن يعيد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعاً – يعني هجرته إلى الحبشة وهجرته إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) كور إلى في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كور في الأصل قوله : فقال ما يستطيع أحد .

### تسمية من هاجر الى ارض الحبشة

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : هذه تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة من أصحاب رسول الله على من شهد بدراً ، ومن تخلف حتى قدوم بعد بدر منهم ، ومن تخلف حتى بعث فيهم رسول الله على عمرو بن أمية الضمري ، فجعلهم في سفينة ثم بعث بهم إليه فقدموا عام الحديبية سنة سبع ، وكان من قدم عليه وشهد معه بدراً من بني أمية بن عبد شهس بن عبد مناف: عثمان بن عفان ، ضرب له رسول الله على قي بدر بسهمه وأجره ، وكان يخلف على رقية بنت رسول الله على إكانت معه بارض الحبشة ، وله عقب . وأبو حذيفة بن عتبه بن ربيعة بن عبد شهس بن عبد مناف ، قتل يوم اليعامة (١) شهيداً ، وكانت معه امرأته بارض الحبشة سهلة بنت سهيل بن عمرو أخي بني عامر بن لؤي ، ولدت له بارض الحبشة عمد بن أبي حذيفة ، لا عقب له .

ومن بنيي أسد بن عبد المزى : الزبير بن العوام .

ومن بني عبد الدار بن قصيي : مصعب بن عمير .

ومن بني زهرة : عبد الرحمن بن عوف .

ومن بني مخزوم : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية .

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص : عثمان بن مظمون .

ومن بني عدي بن كعب : عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب ، معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة (٢) .

<sup>(</sup>١) أشهر أيام حروب الردة في بداية خلافة أبي بكو .

<sup>(</sup>٢) في ع : خيثمة ، وهو تصحيف ، انظر الروص : ٢ / ٢ .

ومن بني عامر بن لؤي : أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى ، ويقال : بل هو أبوه (١) حاطب بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ، ويقال : بل هو كان أول من قدمها .

ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء ، وهو سهيل بن ربيعة بن هلال ابن أهيب ، وكانوا هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ، فيما بلغني .

ثم جعفر بن أبي طالب .

ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصبي : عتبة بن غزوان بن جابــــر بن وهب ، حليف لهم ، رجل ، ولهم عقب .

ومن بني عبد الدار : سويبط بن [ سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وجهم بن قيس بن عبدبن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار ، معه امرأته أم ] (٢٠ حرملة بنت الأسود بن خزيمة بن أقيش بن ( ١٠٩ )عامر بن بياضة بن تبيع (٣) بن خعثمة بن خزاعة ،وابناه عمرو بن جهم وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علمقة ابن عبد مناف بن عبد الدار .

ومن بني عبد بن قصي : طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد بن قصى ، رجل لا عقب له .

ومن بني زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف له عقب ، وعلقمة بن أبي وقاص ، وأبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهـــرة ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي ع والذي جاء عند ابن هشام الروض : ٧ / ٧٤ « حاطب بن عبد شمس بن عبد ود » وهذا ما ورد عند ابن سعد أيضاً : ١ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حدث سقط في الأصل وفي ع مر به النساخ مع الذين تملكوا النسخة وقرأوها دونما انتباه ، وقد تم تدارك ذلك من ســــيرة ابن هشام \_ انظر الررص الأنف : ٢ / ٧٢ . وانظر طبقات ابن سعد ط. بيروت ٣ / ١٢٠ ، والاصابة ترجمة رقم ( ١٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ع: بليغ، وهو تصحيف.

والمطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ، معه امرأته رمـــلة بنت أبي عوف بن ضبيرة ، ولدت له بأرض الحبشة عبــــد الله بن المطلب ومن حلفائهم : عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود .

ومن بهراء : المقداد بن عمرو ، وكان يقال المقداد بن الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وذلك أنه كان تبناه ، وحالفه ، ستة نفر .

ومن بني مخزوم شماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرم بن عمر بن مخزوم ، وكان اسم شماس عثمان ، ولا عقب له ، وهبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال ، وأخوه عبد الله بن سفيان ، وهشام بن أبي حذيفة . ومن حلفائهم : معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف ، وهو الذي يدعى عيهلة ، بن فليت بن سلول بن كعب بن خزاعة .

ومن بني عامر بن لؤي : عبد الله بن سهيل بن عمرو ، وله عقب ، أبو سبرة بن أبي رهم معه امرأته أم كلثوم ابنة سهيل بن عمرو ، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود ، وسليط بن عمرو بن عبد شمس ابن عبد ود ، وأخوه السكران بن عمرو ، معه امرأته سودة بنت زمعة ، ومالك ابن ربيعة بن قيس بن عبد شمس بن لؤي ، ومعه امرأته عمرة بنت السعدي ، وسعيد حليف لهم .

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص : عثمان بن مظعون ، وابنه السائب ابن عثمان ، لا عقب لهما ، وأخوه قدامة بن مظعون ، له عقب ، وحاطب بن الحارث بن المغيرة بن حبيب بن حذافة ، معه امرأته فاطمة بنت المحجل بن عبد الله ، وابناه محمد بن حاطب ، والحارث بن حاطب وهما لابنة المحجل ، وابنه الحارث بن حاطب معه امرأته فكيهة بنت يسار، وسفيان بن معمر بن حبيب، معه أبناءه جابر بن سفيان، وجنادة بن سفيان، ومعه امرأته حسنة ، وهي أمهما ، وأخوهما من أمها شرحبيل بن حسنة ، وعثمان (۱) بن ربيعة بن أهبان ، أحد عشر رجلا.

<sup>(</sup>١) في ع : عمر ، وهو تصحيف ، انظر الروض : ٢ / ٧٣ .

ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة ، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح ، هلك بعمواس (۲) من أرض الشام أميراً لعمر بن الخطاب ، لا عقب له . وسهيل ابن بيضاء ، وهو سهيل بن بيضاء بن سهيل بن وهب ، والبيضاء أمه - كذا في الأصل - وهو سهيل بن وهب بن ربيعة ، ولا عقب له ، ولكن أمه غلبت على نسبه ، فهو ينسب إليها وهي دعد بنت جحدم بن أمية بن ضرب ، وكانت تدعى البيضاء ، قتل يوم بدر شهيداً ، وعياض بن زهير بن أبي شديد بن ربيعة ، لا عقب له ، ويقال ابن ربيعة بن هلال بن مالك ، والحارث بن عبد قيس بن عامر بن أمية ، وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال ، ثمانية نفر .

ثم تتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة ، فكانوا بها منهم من خرج بنفسه وأهله معه . من بني هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبي طالب ، قتل يوم مؤته شهيداً ، أميراً لرسول الله عليه الله عقب ، وكان يقال إنه أول من عقر من المسلمين دابته له عند الحرب، معه امرأته أسماء بنت عميس بن كعب بن مالك بن قحافة من خثهم ، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر ، رجل . مالك بن قحافة من خثهم ، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر ، رجل . نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في ع: رباب .

<sup>(</sup>٢) طاعون عمواس سنة ١٨ ه.

الزبير عن أبيه عباد عن رجل من بني مرة بن رباب ، ويقال ابن ذبيان ، قال : كأني أنظر إلى جعفر حين لحمته (١) الحرب عقر فرساً له شقراء ، ثم قاتل حتى قتل. .

ومن بني أمية بن عبد شمس: خالد بن سعيد بن العاصي ، معه امر أته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة ، من بني سبيع بن خثعمة من خزاعة ، ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد ، وأمة ابنة خالد ، فتزوج أمة الزبير بن العوام ، فولدت له عمرو بن الزبير ، وخالد بن الزبير ، قتل خالد يوم مسرج الصفر (۲) بأرض الشام ، وعمرو بن سعيد بن العاصي ، معه امر أته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن شفي بن محرب ابن شفي الكناني ، قتل يوم أجناديسن (۲) ، ولعمرو يقول أبو سعيد :

بكيت بشمري عنك يا عمرو سائلًا إذا شب واشتدت بدماه تبلجا أتترك أمر القوم فيه بلابل وتكشف غيظاً كان في الصدر مُوهجا

ومن حلفائهم من بني أسد بن خزيمة : عبد الله بن جحش ، معه امرأته بسركة بنت يسار ، [ ١١١ ] ومعيقب بن أبي فاطمة ، وهو إلى سعيد بنن الماصى ، وله عقب (٤) .

ومن بني عبد الدار بن قصي : جهم من قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار ، وعمرو بن جهم ، وأبو الروم بن عمير بن وهب . ومن بني عبد بن قصي : طليب بن عمير بن أبي كبير ، لا عقب له (٥) . ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الأسود بن نوفل بن خويلد

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل : نحمته ، وفي القاموس : الافتحام – الاعتزام .

<sup>(</sup>۲) سنة ۱۳ هـ .

<sup>(</sup>٣) من أيام فتوح بلاد الشام سنة ١٣ ه .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وفي ع وزاد عند ابن هشام ، الروض : ٢ / ٧١ « وهؤلاء آل سعيد ان الع**اس** ، سبعة نفر » .

<sup>(</sup>٥) قد تقدم ذكر غالبية هؤلاء.

ومن بني زهرة بن كلاب :عامر بن أبي وقاص ، وهو مالك بن أهيب بـن عبد مناف بن زهرة ، وله عقب ؛ وعتبة بن مسعود بن الحارث .

ومن بني تيم بن مرة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن ربيعة ابن تيم بن مرة ، معه امرأته ربطة بنت الحارث من بني تميم ، ولدت له بأرض الحبشة: موسى بن الحارث ، وعائشة بنت الحارث ، وزينب بنت الحسارث ، وعرو بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم ، رجلان .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : وكان جميع من لحق بـــأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين ، سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم ، أو ولدوا بها نيفاً وثمانين رجلاً ، إن كان عمار بن ياسر فيهم ، وهو يشك فيه .

ناأحمد : نا يونس عن ابن اسحق فقالت هند بنت عتبة ، تهجو أبا حذيفة حين أسلم :

الأحول الأبلق المقلوب كليته أبو حذيفة شر الناس في الدين الأحول الأبلق المقلوب كليته ثمت غذاك غذا عبر محجون (١١) ماذا جزيت أباً رباك من صغر

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: وهذا كتـاب النبي عَلَيْكُم إلى

بسم الله الرحمن الرحيم.

النحاشي:

هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم ، عظيم الحبشة .

هذا كماب من معمد اللبي إلى سعبه في الله ورسوله ، وشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله ، فأسلم تسلم ، « ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ه(٢) فإن أبيت فعليك إثم النصارى قومك .

<sup>(</sup>١) محجون - معوج .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: ٦٤ .

نا يونس عن ابن اسحق قال : فقال عبد الله بن الحارث السهمي يذكر نفي قريش إياهم :

كماجحدت عاد ومدين والحجر من الأرض بر ذو فضاء ولابحر أبينما فيالنفسإذبلغالثغر(١١[ ١١٢] تلك قريش تجحــد الله حقــه فإن أنا لم أبرق فلا يسعني بأرض بها عمد الاله محمد

### حديث ما لقي رسول الله ﷺ من أذى قومه

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني يحيىبن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاصي : ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابت من رسول الله عليه فيها كانت تظهر من عدوانه ؟ فقال لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر فقالوا فذكروا رسول الله عليه فقالوا: مـــا رأينا مثل ما صبرنا عليه من هــذا الرجل قط: سفه أحلامنا وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعاتنا ، وسب آلهتنا ، وصبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قال ؛ فبيناهم في ذلك طلع رسول الله علية فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفاً بالبيت ، فغمزوه ببعض المقول ، فعرفت ذلك في وجهرسول الله طَلِلْتُهِ ، فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفتها في وجهه ، فمضى ، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش أمــا والذي نفسي بيده لقد جنتكم بالذبح ، فأخذت القوم كلمته حتى ما مــن رجل إلا ولكأنما على رأسه طائر واقع ، وحتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك لتلقاه بأحسن ما يجد من القول ، حتى أنه ليقول : إنصرف يا أبا القاسم راشداً ، فوالله ما أنت بجهول ، فانصرف رسول الله عليه عليه حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما

<sup>(</sup>١) انظر الروض ٢ / ه ٧ مع بعض الخلاف .

بلفكم عنه حتى إذا باداكم بها تكرهون تركتموه ، فبينا هم على ذلك طلع رسول الله على ذلك طلب رسول الله على فله وثبة رجل، وأحاطوا به يقولون أنت الذي يقول كذا وكذا ، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم ، فيقول رسول الله عليه ونعم ، أنا الذي أقول ذلك ، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه ، وقام أبو بكر الصديق دونه يبكي ويقول ، ويلكم (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) "؟! أم انصر فوا عنه ، فإن ذلك لاكثر ما رأيت قريشاً بلغت منه قط .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها كانت تقول: لقد رجع أبو بكر ذلك اليوم، ولقـــد صدعوا فرض رأسه بما جبذوه، وكان رجلًا كثير الشعر.

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن [١١٣] الربيع بن أنس البكري قال : كان رسول الله على يسلي فلما سجد جاءه أبو جهل فوطىء عنقه ، فأنزل الله فيه : (أرأيت الذي ينهى . عبداً إذا صلى ) أبو جهل (أرأيت إن كان على الهدى ) محمداً (أرأيت إن كذب وتولى ) أبو جهل (كلا لئن لم ينته ) أبو جهل (سندع الزبانية )(٢) قال : هم تسعة عشر خزنة النار ، فقال رسول الله على عاد لتأخذنه الزبانيه ، فانتهى فلم يعد .

نا يونس عن المبارك بن أفضاله عن الحسن قال: بات جهلة قوم رسول الله عليه على عامّة ليلة يقولون له: يا محمد ، تكفر آباءك وتراد أمرهم ، وتفعل وتفعل وتفعل فأنزل الله تعالى: (أففير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله: (وكن من الشاكرين) (٣).

نا يونس عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال : كان رسول الله عليه جالساً وعنده 'عتبة بن ربيعة ، وابن أم مكتوم (٤) الأعمى ، فقال : يا رسول الله علمني

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٢٨ . (٢) سورة العلق : ٩ - ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : ٦٤ ـ ٦٦ . (٤) في ع : «كلثوم » وهو تصعيف .

القرآن ، فعبس رسول الله عليه في وجهه وصرفه عنه كراهية أن 'يز هيد اقباله عليه 'عتبة في الإسلام ، يقول ؛ إنما يتبع هذا العميان والمساكين ، فأنزل الله تعالى : ( عبس وتولى ) إلى قوله ؛ ( فأنت له تصدى ) عتبة ( وأما من جاءك يسعى ، وهو يخشى ) (١) ابن أم مكتوم ، فلم يعذر رسول الله عليه بمثل ذلك . نا يونس عن مسمر بن كيدام عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من كنانة قال : سمعت رسول الله عليه يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحه ا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة عبس : ١ – ٩ .

#### قصة النبي لما عرض نفسه على العرب

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : فكان رسول الله على مثل ذلك من أمره يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، يعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله تعالى من الهدى والرحمة .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني الزهري قال : أتى رسول الله عليه ناساً من كندة في مياه لهم ، وفيهم سيد لهم فقال له فليح (١) ، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، فأبوا أن يقبلوا منه نقمة (٢) عليه .

ثم أتى حياً من كلب يقال لهم بنو عبد الله ، فقال لهم : يا بني عبد الله ان الله قد أحسن اسم أبيكم ، فلم يقبلوا ، فأعرض عنه (٣).

نا يونس عن يزيد بن زياد عن أبي الجعدي عن جافع بن شداد عن طارق قال: رأيت رسول الله على مرتين: رأيته ( ١١٤) بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي ، فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: أيها الناس قولوا: لا إله إلاالله تفلحوا ، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى كميه ، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه كذاب ، فقلت: من هذا ؟ فقيل هذا غلام من بسني عبد المطلب ، فقلت من هذا الذي يرميه بالحجارة ؟ فقيل: عمه عبد العنوى ، أبو لهب ، بن عبد المطلب ، فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا

<sup>(</sup>١) في الروض: ٢ / ١٧٤ مليح » وكذا في الطبري . ط . دار المعارف : ٢ / ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من ع.

<sup>(</sup>٣) أي عن الحي ، وكان يحسن أن يقال : فأعرض عنهم ، وعند كل من ابن هشــــام ، الروض : ٢ / ١٧٤ ، والطبري : ٢ / ٣٤٩ : « ما عرض عليهم » .

ظمينة لنا حتى نزلنا قريبًا من المدينة ، فسنا نحن قعوداً إذا أنا برجل علمه ثوبات ، فسلم علينا فقال : من أبن أقبل القوم ؟ فقلت : من الربذة ، ومعنا جمل أحمر ، فقال : تبيعون الجمل ؟ فقلنا: نعم ، فقال : بكم ؟ فقلنا : بكذا وكذا صاعاً من تمر ، فقال : قد أخذنه وما استنقصنا ، وأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى بحيطان المدينة ، فقال : بعضنا لمعض : أتعرفوون الرجل ؟ فلم يكن منا أحد منا يعرفه ، فلام القوم بعضهم بعضاً وقالوا : تعطون جملكم من لا تعرفون! فقالت الظعمنة: فلا تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر (١) بكم ما رأيت شئاً أشبه بالقمر لعلة البدر من وجهه ، فلما كان العشى أتانا رجل فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، أأنتم الذين جئتم من الربذة ؟ فقلنا: نعم ، فقال: أنا رسول رسول الله - عَلِيلَةٍ - إليكم وهو يأمر كم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا ، فأكلنا من التمر حتب شيعنا ، واكتلنا حتى استوفينا ، ثم قدمنا المدينة من الغد ، فإذا رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله على قائم يخطب الناس على المنبر ، فسمعته يقول : يد المعطى العلما ، وأبدأ بـمن تعول أمك وأباك واختك وأخاك ، وأدناك أدناك ، وثم رجل من الأنصار ، فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذلنا بثارنا ، فرفع رسول عليه عتى رأيت بياض ابطيه ، فقال : لا تجنى أم على ولد ، لا تجني أم على ولد .

يونس عن يونس بن عمرو عن أبي السفيان سعيد بن احمد الثوري قال: بعث ابو طالب إلى رسول الله عليه فقال: أطعمني من عنب جنتك ، وابر بحر الصديق جالس عند رسول الله عليه و فقال ابو بكر: « إن الله حرمها على الكافرين » (٢).

نا يونس قال : قال ابن اسحق : ولما سمع أبو سفيان بإسلام خفاف بن ايماء بن رحضة قال : لقد صبأ الليلة سيد بني كنانة .

 <sup>(</sup>١) في ع : بغرر . (٢) سورة الأعراف : ٥٠ .

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن سالمبن عبدالله ابن عمر قال: جاء رجل ( ١١٥ ) من قريش بمكة إلى رسول الله عليه فقال: يا محمد ألم يبلغني أنك تنهى عن السباء ، يقول عن سباء العرب ، فقال رسول الله عليه ، فلمنه عن أسته في وجه رسول الله عليه ، فلمنه رسول الله عليه ، فأنزل الله تعالى فيه : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون (١١) » فأسلم الرجل بعد ذلك وحسن إسلامه .

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه قال : شج غلام من قريش فاطمة بنت رسول الله عليه وهي غادية ، فنادت يا ل عبد شمس ، فخرج أبو سفيان ، وخرج أبو جهل فقال : يا أبا سفيان هذه يدى فرجع (٢) .

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه سئل عن الزنيم (٣) ، فقال هو الرجل تكون له الزنمة من الشريعوف بها ، وهو الأخنس بن 'شريق الثقفي نزلت فيه .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) في أنساب الأشراف : ٤ / ١ / ٧ أن الذي لطمها كان أبو جهل .

<sup>(</sup>٣) انظر سورة القلم : ١٣ .

اليوم يا أبة لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم ، فأسلم الحارث بعد ذلك ، فحسن اسلامه ، وكان يقول حين أسلم : لو قد أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم رسلني إن شاء الله حتى يدخلني الجنة .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان لأبي بكر مسجد بفناء داره ، فكان إذا صلى فيه وقرأ القرآن بكى بكاء كبيراً ، فتجتمع إليه النساء والصبيان والعبيد يعجبون مما يرون من رقته ، وقد كان استأذن رسول الله عليه في الهجرة حين أوذوا بمكة ، فأذن له رسول الله عَلِيْكِيَّ فخرج حتى كان من مكة على يومين لقيه ابن الدغنة ، رجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وكان سيد الأحابيش (١) ، فقال له : أن يا أبا بكر ؟ فقال : آذاني قومي وأخرجوني من بلادي ، فأود أن أؤم بلداً أكون فيه ، أستريح من أذاهم ، وآمن منهم ، فقال : ولم ؟ فو الله إنك لتزين العشيرة ، وتعين على النائبة ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدم ، ارجع فأنت في جواري ، فرجع ، فلما دخل مكة قام ( ١١٦ ) فصرخ بمكة : يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة ، فلا يؤذيه أحد، وكانوا إذا عقدوا فنخ(٢)، وكف عنه هذا الحي من قريش ، وكان إذا صلى في مصلاه ذلك بمكة كان من أمره ما وصفت ، فمشى إليه رجال من قريش ، فقالوا : يا ابن الدغنة إن هذا الرجل الذي أجرت ، رجل له حال ما هو لغيره ، إنه إذا تلا ما جاء به محمد بكى بكاء لا يبكمه أحد ، فبرق لذلك منه ضعفاؤنا ونساؤنا وخدمنا ، فمره فليكف عنا ، يتخذ مصلى غير هذا في بيته ، فمشى إليه ان الدغنة فقال : يا أبا بكر إنى لم أجرك لتؤذي قومك ، فاتخذ مصلى غير هذا ، فقال أبو بكر : أو غير ذلك ؟ فقال : وما هو ؟ قال : أرد عليك جوارك ، وأرضى بجوار الله فقال ؛ نعم ، فقال أبو بكر : لقد رددت عليك جوارك ، فقال ابن الدغنة : يا معشر قريش إن أبا بكر قد رد علي جواري ، فشأنكم بصاحبكم .

<sup>(</sup>١) اختلف في تحديد هوية الأحابيش وأصلهم معما كانوا يقومون به من وظائف في مكة، انظر الروض : ٢ / ٢٣ / ٢٠ - ١٢٧ . (٢) غلب وقهر .

### وفاة أبي طالب وما جاء فيه

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: فقال أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والعاصي بن سعيد ، وأمية بن خلف: يا معشر قريش إن هذا الأمر يزداد وإن أبا طالب ذو رأي وشرف وسن ، وهو على دينكم ، وهو اليوم مدنف ، فامشوا إليه فأعطوه السواء يأخذ لكم وعليكم في ابن أخيه ، فإنكم إن خلوتم بعمر بن الخطاب وبحمزة بن عبد المطلب وقد خالفا دينكم تكون الحرب بينكم وبين قومكم ، فأقبلوا يشون إلى أبي طالب حتى جاءوه فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا في أنفسنا ، وقد رأيت الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك ، من تركهم آلهتنا وطعنهم في ديننا ، وقد فرق بيننا محمد وأكفر آلهتنا وسب آباءنا ، فأرسل إلى ابن أخيك ، فأنت بيننا عدل .

<sup>(</sup>١) في ع ففارقنا ، وهو تصحيف .

إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب «١١٠). وكان ممشاهم إلى أبي طالب لما لقوا من عمر ، وسمعوامنه .[١١٧].

ناأحمد : نا يونس عن محمد بن اسحق قال فلما رأى رسول الله على تأجل بالحق قال : لقد دعوت قومي إلى أمر ما اشتططت في القول، فقال عمه : أجل لم تشتط ، فقال رسول الله على الله عند ذلك \_ وأعجبه قول عمه \_ : يا عم بك على كرامة ويدك عندي حسنة ، ولست أجد اليوم ما أجزيك به ، غير أني أسألك كلمة واحدة تحل لي بها الشفاعة عند ربي ، أن تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تصيب بها الكرامة عند المات ، فقد حيل بينك وبين الدنيا ، وتنزل بكلمتك هذه الشرف الأعلى في الآخرة ، فقال له عمه : والله يا ابن أخي لولا رهبة أن ترى قريش إنما ذعرني (٢) الجزع ، وتعهدك بعدي سبة تكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة لفعلت الذي تقول ، وأقررت بها عينك ، لما أرى من شدة وجدك ونصحك لى .

ثم إن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال: إنكم لن تزالوا بخير ما سمعتم قول محمد واتبعتم أمره ، فاتبعوه وصدقوه ترشدوا ، فقال له رسول الله على عند ذلك: تأمرهم بالنصيحة وتدعها لنفسك ؟! فقال له عمه: أجل لو سألتني هذه الكلمة وأنا صحيح لها لاتبعتك على الذي تقول ، ولكني أكره الجزععند الموت وترى قريش أني أخذتها عند الموت ، وتركتها وأنا صحيح ، فأنزل الله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدن » . (")

نا يونس عن محمد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عليه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٦ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) في ع دعوتني ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) سورة القصقص: ٥٦.

نا يونس عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ياسر قال : حدثني من سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى : « وهم ينهون عنه وينأون عنه (٢) ، نزلت في أبي طالب ، كان ينهى عن أذى محمد ، وينأى عما يجى، به أن سمعه .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبدعن بعض أهله عن ابن اسحق قال: لما أتى رسول الله صلحة أبا طالب (١١٨) في مرضه فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة ، قال: والله يا ابن أخي لولا أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي ، يرون أني قلتها جزعاً حين نزل بي الموت لقلتها الا أقولها إلا لأسرك بها الحلما ثقل أبو طالب رؤي يحرك شفتيه ، فأصغى إليه العباس ليسمع قوله ، فرفع العباس عنه فقال: يا رسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته ، فقال رسول الله عليه أسمع .

نا يونس عن سنان بن اسماعيل الحنفي عن يزيد الرقاشي قال: قيل لرسول الله عليه عن يزيد الرقاشي على أن منزلته ؟

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٢٦.

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن ناجية بن كعب عن علي بن أبسي طالب قال : لما مات أبو طالب أتيت رسول الله عليه فقلت : إن أبا طالب ، عمك الكافر ، قد مات ، فقال رسول الله عليه إذهب فواره ، فقلت : والله لا أواريه، قال : فمن يواريه إن لم تواره ، فانطلق فواره ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فانطلقت فواريته ثم (٢)رجعت إلى رسول الله عليه فقال انطلق فاغتسل ثم اثنني ، ففعلت ثم أتيته ، فلما أن أتيته دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله عليه قال (٣) : ما زالت قريش كاعين (٤) عني حتى مات أبو طالب .

نا أحمد : ذا يونس عن ابن اسحق قال : وقال علي بن أبي طالب يرثي أباه الله (٥) مات :

أرقت لنوح آخر الليل عَرَّدا لشيخي بنعي والرئيس المسوّدا أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى وذا الحلم لا جلفاً ولم يك قعدرا(٢) أخيا الهلك خلا ثلمه سيشدها بنو هياشم أو تستباح وتضهدا

<sup>(</sup>١) في ع: ضخضاخ، وهو تصحيف، والضحضاخ هو الماء اليسير يصل الى الكعبين أو أنصاف السوق وعموماً هو كل ماء لا غرق فيه .

<sup>(</sup>٢) سقطت « ثم» من ع.

<sup>(</sup>٣) سقطت « قال » من ع .

<sup>(</sup>٤) كما جبن والكاعي المنهزم.

<sup>(</sup>ه) كتب فوقها في الأصل : حين .

<sup>(</sup>٦) في ع تمدوا . والقمدد : الجبان اللئيم القاعد عن المكارم والخامل .

ولست أرى حياً لشيء مخلدا ستوردهم يوماً من الغي موردا وان (۱) يفتروا بهتا عليه وجُحدا صدور العوالي والصفح المهندا إذا ما تسربلنا الحديد المسردا وإما تروا سلم العشيرة أرشدا بنو هاشم خير البرية محتدا(۳) (۱۱۹) فسماه ربي في الكتاب محمدا فسماه ربي في الكتاب محمدا جلا الغيم عنه ضوءه فتعددا وإن قال قولاً كان فيه مسددا

فأمست قريش يفرحون لفقده أرادوا أموراً زينتها حلومهم يرجون تكذيب النبي وقتله كذبتم (٢) وبيت الله حتى نذيقكم ويبدو منا منظر ذو كريهة فإما تبيدونا وإما نبيدكم وإن له منكم من الله ناصرا وإن له منكم من الله ناصرا نبي أتى من كل وحي بحظه (٤) أغر كضوء الشمس صورة وجهه أمن على ما استودع الله قلبه

آخر الجزء الرابع بحمد الله وعونه يتلوه وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ع: ولا ٠

<sup>(</sup>٢) سقطت « كذبتم » من ع .

<sup>(</sup>٣) في ع: محمدا .

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية الأصل : نبي أتى بالوحي من كل حظه .

### الجزء الخامس

## من كتاب المفازي

روایة یونس بن بکیر عن محمد بن اسحق



# بسر لالتركيم في الرهيم

### وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

أنا الشيخ أبو الحسين أجمد بن محمد بن (١) النقور البزاز قراءة عليه وأنــــا أسمع قال : أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال : قرىء على أبسي الحسين رضوان بن أحمد وأنا أسمــع قال : نا أبو عمر أحمد بن عبد الجبــار العطاردي قال : نا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد فتتابعت على رسول الله عظيم المصائب بهلاك خديجة وأبي طالب ، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام ، كان يسكن (٢)

نا يونس عن فايد بن عبد الرحمن العبدي عن عبد الله بن أوفى أن رسول الله عَلِيْهُ قَالَ : أَتَانَي آتَ مِن اللهُ عَزْ وَجُلُّ يَبِشُرُ (٣) خَدَيْجَةً بِبِيتُ فِي الجِنَةُ مُــن قصب (٤) لا صخب فيه ولا نصب .

نا يونس عن هنية أم ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما غــرت على

<sup>(</sup>١) سقطت « بن » من ع .

<sup>(</sup>٢) في الروض : ١٦٦/٢» يشكو إليهـا » وهو تصعيف ، وسكن : قر واطمـأن وفي التنزيل قوله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهـــا » سورة الروم : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) في ع: بشر .

<sup>(</sup>٤) القصب هنا لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف .

امرأة لرسول الله عليه ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكره لها ، وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين ، ولقد أمر ربه أن يبشرها (١) ببيت في الجنة من قصب لا نصب ولا صخب .

نا يونس عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي قال: نا أبو نجيح أبو عبد الله بن أبي نجيح قال : أهدي لرسول الله على جزوراً ولحم ، فأخذ عظماً منها فناوله الرسول بيده فقال له : اذهب بهذا إلى فلانة ، فقالت له عائشة: لم عمرت يدك ؟ فقال رسول الله على : إن خديجة أوصتني بها ، فغارت عائشة ، وقالت : لكأنه ليس في الأرض امرأة إلا خديجة ! فقام رسول الله على مغضباً ، فلبث ما شاء الله ، ثم رجع فإذا أم رومان (٢) فقالت : يا رسول الله مالك ولعائشة إنها حدث وأنت أحق هن تجاوز عنها ، فأخذ بشدق عائشة وقال : ألست القائلة كأنه ليس على الأرض إمرأة إلا خديجة ؟! والله لقد آمنت بي إذ كفر قومك ، ورزقت مني الولد وحرمتموه .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله عليه يقول : خير بناتها (٣) مريم ابنة عمـــران وخير نسائها خديجة بنت خويلد (٤) .

نا يونس عن الحسن بن دينار عن الحسن أن رسول الله عَلَيْكُم قال : حسبك من نساء العالمان أربع مريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة ابنة محمد عَلِيْكُم .

نا يونس قال: كل شيء من ذكر أزواج النبي عَلَيْكُ فهو إملاء ابن اسعق حرفًا حرفًا .

<sup>(</sup>١) في ع: بشرها.

<sup>(</sup>٢) أم رومان هي أمها وكان اسمها زينب بنت عبد دهمان ، انظر ابن هشام : ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية ع: يعني الدنيا .

<sup>(</sup>٤) انظر أنساب الأشراف : ٦/١ . والحبر : ٩٩ - ١٠٠ .

نا يونس عن (١٢١) ابن اسحق قال: كان أول امرأة تزوجها رسول الله على الله خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، وتزوج خديجة قبل رسول الله على الله على الله بن عرب بن مخزوم ، فولدت له امرأة ثم هلكت عنها ، فتزوجها بعده أبو هالة النباشي بن زرارة أحمد بني عمرو بن تميم ، حليف بني عبد الدار ، فولدت له رجلا وامرأة ، ثم هلك عنها ، فتزوجها رسول الله على فولدت له بناته الأربع : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، وولدت بعد البنات ؛ القاسم ، والطاهر ، والطيب ، فذهب الغلمة جميعاً وهم يرضعون .

نا يونس عن ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : ولدت خديجة لرسول الله عليه علامين وأربع نسوة : القاسم ، وعبد الله ، وفاطمة ، وأم كلثوم ، وزينب ، ورقية .

نا يونس عن أبي عبد الله الجعفي عن جابر عن محمد بن علي قال: كان القاسم ابن رسول الله على قد بلغ أن يركب الدابة ، ويسير على النجيبة ؛ فلما قبضه الله عز وجل قال عمرو بن العاص (١): لقد أصبح محمد أبتر من ابنه ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُر ﴾ عوضاً ، يا محمد من مصيبتك بالقاسم ﴿ فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر » (٢)

نا أحمد عن يونس عن ابن اسحق قال : وعاشت رقية حتى تزوجها عثمان ابن عفان ، فلما ماتت زوجه رسول الله عليه أم كلئوم ، ويزعمون أنه قد ولد له من رقية غلام ، فذهب وهو صغير رضيع ، وبه كان يكنى عثمان ، أبا عبد الله .

أنا أحمد : أنا يونس عن ابن اسحق قال : وكانت زينب عند أبي العاصي بن

<sup>(</sup>١) جاء في الحاشية : المعروف العاصي بن وائل . وانظر أيضاً ما سيأتي في ص ه ١٣ تحت عنوان ما عوض النبي صلى الله عليه وسلم من ابنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر : ١ - ٣ .

الربيع ، فولدت (١) له أمامة ، وعلياً ، فذهب على وهو غلام ، وبقيت أمامة حتى تزوجها على بعد فاطمة ،فتزوجت بعد قتل على المغيرة بننوفل بن الحارث بن عنده .

### تزويج فاطمة رضي الله عنها

أنا أحمد: أنا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله عليه فقالت لي مولاة لي : هلا سمعت أن فاطمة قد (٢) خطبت إلى رسول الله عليه به الله فقلت: لا ، قالت: فقد خطبت ، فيا يمنعك أن تأتي رسول الله عليه فيزوجك ، فقلت: وعندي شيء أتزوج به ؟! فقالت: إنك إن جئت رسول الله عليه وكان لرسول الله عليه خلال وهيبة ، فلما قهدت بين يديه أقحمت (٤) ، فوالله ما استطعت أن ألك حاجة ، فقال رسول الله عليه فقال به فقال رسول الله عليه فقال وهله الله عليه فقال وهله فقال وهله فقال وهله فقال وهله فقال الله عليه وقال وهله فقال الله عليه فقال وهله فقال وهنه فقال وهله فقال وهله فقال وهله فقال وهنه فقال وهنه

أنا يونس عن عباد بن منصور عن عطاء بن أبي رباح قال : لما خطب علي

<sup>(</sup>١) سقطت «له» من ع.

<sup>(</sup>٢) في ع: « فاطمة أخطبت » .

<sup>(</sup>٣) في ع : تروجني .

<sup>(</sup>٤) في ع: فحمت .

<sup>(</sup>٥) انظر هـذا الموضوع روايات الزهري في مصنف عبـد الرزاق : ٥ / ١٨٥ - ٩٠٠ .

فاطمة أتاها رسول الله عليه فقال: إن عليها قد ذكرك ، فسكتت ، فخرجرسول الله عَلِيلَةِ فزوجها .

أنا أحمد: نا يونس قال: سمعت ابن اسحق قال: فولدت فاطمة لعلي: الحسن ، والحسين ، ومحسن ، فذهب محسن صغيراً ، وولدت له: أم كلثوم وزينب.

أنا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن هانيء بن هانيء عن علي قال : لما ولد حسن سميته حرباً ، قال : فجاء رسول الله عليه الله عليه ، الأوني بني ، ماذا سميتموه ؟ فقلت : سميته حرباً ، فقال رسول الله عليه ، الا عليه ، الا ولكن اسمه حسن ، فلما ولدت حسينا سميته حرباً ، فجاء رسول الله عليه فقال : أروني ابني ما سميتموه ؟ فقلت : سميته حرباً ، فقال : الا ولكن اسمه حسين ، فلما ولدت الثالث سميته حرباً ، فجاء رسول الله عليه فقال : أروني ابني ماذا فلما ولدت الثالث سميته حرباً ، فقال : لا ولكن اسمه محسن ، ثم قال : إني سميتهم ببني هرون : شهره وشبيراً (١) ، يقول حسن وحسين .

\* \* \*

<sup>(</sup>Shafira) (Shafra) ()

### تزويج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم

نا أحمد ؛ نا يونس عن ابن اسحق قال : وتزوج أم كلثوم ابنة علي من فاطمة ابنة رسول الله على على بن الخطاب ، فولدت له زيد بن عمر وامرأة معه، فيات عمر عنها .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قستادة قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم ، وكانت لفاطمه بنت رسول الله على الله على عليه ، وقال : هي صغيرة ، فقال عمر : لا والله ما ذاك بك ولكن أردت منعي ، فإن كان كما تقول [١٢٣] فابعثها إلي ، فرجع على فدعاها فأعطاها حلة فقال : انطاقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي : يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلة ، فأتته بها ، فقالت له ذلك ، فأخذبدرعها (١) فاجتبذتها منه ، وقالت : أرسل ، فأرسلها وقال : حصان كريم ، انطلقيي فقولي له : ما أحسنها وأجملها ، ليست والله كما قلت ، فزوجها إياه .

نا يونس عن خالد بن صالح عن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر عن بعض أهله قال : خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم، وأمها فاطمة بنت رسول الله على الله على : إن على فيها أمراء حتى استأذنهم ، فأتى ولد فاطمة ، فذكر ذلك لهم فقالوا : زوجه ، فدعا أم كلثوم وهي يومئذ صبية فقال : انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي : إن أبي يقرئك السلام ويقول لك : إنا قد قضينا حاجتك التي طلبت ، فأخذها عمر فضمها إليه وقال: إني خطبتها إلى أبيها فزوجنيها ، فقيل : يا أمير المؤمنين ما كنت تريد إليها وهي صبي صفيرة ؟

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل : ح ، بذراعها ، ودرع المرأة قميصها .

قَالَ : إِنِي سَمَعَتَ رَسُولَ اللهُ عَلِيْكِ يَقُولَ : كُلَّ سَبَبُ (١) مَنْقَطَّ عِيْومِ الْقَيَامَةُ إِلَّا سَبِي (٢) ، فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله عَلِيْنِ سَبَب (٣) صهر .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسح ق قال: حدثني أبو جعفر عن أبيه علي بن الحسين قال: لما تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي أتى مجلساً في مسجد رسول الله علي بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم ، فدعوا له بالبركة فقال: أما والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله عليه عليه يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي وسببي .

أنا يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عطاء الخراساني عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنه لو كان تقوى لله أو مكرمة في الدنيا كان نبيكم أولاكم بذلك ، ما أصدق أحداً (٥) من نسائه ولا أصدق بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعائة وثمانون درهما ، ثم ان عمر بن الخطاب بعد خطب أم كلثوم ابنة على بن أبي طالب فأصدقها أربعين ألفاً .

نا أحمد : نا يونس عن ابن إسحق قال: فلما مات عمر بن الخطاب عن أم كلثوم ابنة على تزوجت عون بن جعفر ، فهلك عنها عون ولم يصب منها ولد .

<sup>(</sup>١) في ع: نسب .

<sup>(</sup>٢) في ع: نسبي.

<sup>(</sup>٣) في ع : نسب . (٤) في حاشية ع : كل حسب ونسب .

<sup>(</sup>٥) سقطت «أحداً» من ع.

### تُزويج أم كُلُثُوم عُونَ بن جعفُر بن أبي طَالَب

نا أحمد نا يونسعن ابن إسحق قال: حدثني و الدي إسحق بن يسار عن حسن بن حسن عن علي بن أبي طالب [١٢٤] أنه قال : لما أيمت أم كلثوم ابنة علي من عمر بن الخطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها فقالًا لها: إنك من قد عرفت سيدة نساء المسلمين وابنة سيدتهن وإنك والله لئن أمكنت عليا من زمتك لينكحنك بعض أيتامه ، ولئن أردت أن تصيبن (٢) بنقسك مالاً عظيماً لتصيبنه ، فو الله ما قاما حتى طلع علي متوكياً على عصاه ، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر منزلتهم من رسول الله عليه وقال: قد عرفتم منزلتكم يا بني فاطمة واثرتكم على سائر ولدي لكانكم من رسول الله عليه وقرابتكم منه ، فقالوا: صدقت رحمك الله وجزاك عنا خيراً ، فقال : أي بشية إن الله عز وجل قد جعل أمرك بيدك فأنا أحب أن تجعليه بيدي ، فقالت : أي أبة ، والله إني لامرأة أرغب فيها يرغب فيه النساء ، وأحب أن أصيب ما تصيبه النساء من الدنيا ، فأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي ، فقال : لا والله يا بنية ما هذا من رأيك ، ما هو إلا من رأي هذين ، ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلًا منهما أو تفعلين، فأخذا بثيابه فقالا: إجلس يا أبة فوالله ما على هجرتك من صبر ، اجعلي أمرك بيده ، فقالت : قد فعلت ، قال : فإني قد زوجتك عون بن جعفر ، وإنه لغلام ، ثم رجع إلى بيته فبعث إليها بأربعة آلاف ، وبعث إلى ابن أخيه فأدخله عليها،قال حسن: فوالله ما سمعت بمثل عشق منها له منذ خلقك الله ، فها نشب عون أن هلك ، فرجع إليها علي فقال : أي بنيه اجعلي أمرك بيدي ففعلت ، فزوجها محمد بن جعفر ، ثم خرج فبعث إليها بأربعة آلاف درهم ثم أدخله عليها .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : فيات عون بن جعفر عن أم كلثوم ابنة على فتزوجها محمد بن جعفر بن أبي طالب فيات عنها ولم يصب منها .

<sup>(</sup>٢) في ع: تصيبي .

### تزويج زينب بنت علي وامها فاطمة بنت رسول الله والله

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: كانت زينب ابنة علي تحت عبد الله ابن جعفر (۱) بن أبي طالب ؟ فولدت له علي بن عبدالله بن جعفر ، وأم أبيها ، فتزوج أم أبيها عبد اللك بن مروان وطلقها فتزوجها علي بن عبد الله بن عباس (۲).

نا يونس عن ثابت بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن جعفر ابنته من زينب ابنة على وأمها فاطمة ؟ وقال له معاوية : أقضى عنك دينك ، فوعده ، فقال عبد الله : إن علي أميراً لست أستطيع أن أزوجها حتى استأمره ، فقال له معاوية : فاستأمره ، وأتى حسين بن علي ( ١٢٥ ) وقال : إن معاوية خطب إلى ابنتي فاستأمره ، وأتى حسين بن علي ( ١٢٥ ) وقال : إن معاوية خطب إلى ابنتي وعدني قضاء ديني ، وإنها أنت والد، أنت خالها فها ترى ؟ قال له : أحبأن تجعل أمرها بيدي ، قال : هو بيدك ، قال : فدخل حسين بن علي (على ) (٣) الجارية فقال : إن أباك قد جعل أمرك بيدي فاجعلي أمرك بيدي ، فقال : هو بيدك ، فخرج حسين فقال : اللهم أقدر لها خير من تعلم ، فلقي شاباً منهم فقال : يا فلان اجعل أمرك بيدي ، فقال : هو بيدك .

وكتب معاوية إلى مروان بن الحكم ، وهو أمير المدينة : إنني خطبت إلى أبي جعفر ابنته فاشترط رضى حسين فادعه إليك حتى يسلم ، فجمع مروان

<sup>(</sup>١) في ع : حصين وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) انظر أنساب الأشراف : ٢ / ٥٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين حتى يستقيم الكلام ، وجاء في ع: « فدخل حسين على الجارية».

ألناس وجاء بالدف والسكر ، ودعا حسينا فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلي أنه خطب إلى عبدالله بن جعفر ، واشترط رضاك ، فسلم له ، فحمد الله حسين وأثنى عليه ثم قال : أشهد كم أني قد زوجتها فلانا يعني الشاب الذي لقيه ، فقال مروان : أبيتم يا بني هاشم إلا غدرا ، فقال له حسين : نشدتك بالله هل تعلم أن الحسن بن علي خطب ابنة عثمان بن عفان فاجتمع الناس مثل اجتماعهم الآن ، وحضر الحسن لذلك ، فجئت أنت فخطبت ثم زوجتها غيره ؟ فقال : نعم ، قال الحسين : فمن الغادر نحن أم أنتم ، ثم أعطى حسين عبد الله بنجعفر أرضاً له يقال لها البعيبعة (١) فباعها من معاوية بألفي ألف ، وأعطى الشاب الذي زوج أرضاً له أخرى قومت ألفي ألف ، وأعطى من صلب ماله قيمة أربعة آلاف الف الف (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان مادة « بغيبغه » .

<sup>(</sup>٢) أنظر أنساب الأشراف: ١٢١/١/٤ - ١٢٢٠

# ما جاء في تزويج عثمان بن عفان رضي الله عنه

نا يونس عن الحسن بن دينار عن الحسن قال : أنى رسول الله على على عثمان وهو مهموم ، فقال له رسول الله على عثمان ؟ قال : خطبت إلى عمر فردني ، فقال رسول الله على ختن خير لك من عمر ، وأدل عمر على ختن خير لك من عمر ، وأدل عمر على ختن خير له منك ، فتزوج رسول الله على ختن خير له منك ، فتزوج رسول الله على حقصة ابنة عمر وزوج النبي على ابنته عثمان بن عفان .

نا يونس عن هشام بن سنبر (١) عن يحيىبن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة المخزوميقال: كان رسول الله عليه إذا اراد أن ينكح امرأة من بناته جلسعنه خدرها (٢) فقال: إن فلاناً بريد فلانة .

نا أحمد : نايونس عن ابن إسحق قال :حدثني من لا أتهم ان رسول الله عليه كان بغار لبناته غيرة شديدة ، وكان لا ينكح بناته على ضرة.

نا أحمد نايونس عن ابن إسحق قال: حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن أن (١٢٦) رسول الله عليه قال لامرأة عثمان: أي بنية انها لا امرأة لرجل لم يأتي ما يهوى ودمه في وجهه وإن أمرها أن تنقل من جبل أسود الى جبل أحمر ، او من جبل أحمر إلى جبل أسود فاستصلحى زوجك .

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمها الحارث، فاستأمر رسول الله عليه الله عليه عن أي شأنها تسلني ، عن حسبها ؟ قال: لا ولكن تأمرني بها ، فقال: فاطمة مضفة مني ولا احبان تجزع، فقال: لا آتي شيئًا تكرهه .

<sup>(</sup>١) في الاصل:شنبر بالشين المعجمة وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه \_ انظر الاكمال: ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في ع: جوارها.

<sup>(</sup>٣) كور أن في الأصل.

## تزويج النبي ﷺ سودة بنت زمعة

نا أحمد ، نا يونس عن ابن إسحق قال : فماتت خديجة بنت خويلد قبل مهاجر النبي عليها امرأة حتى مهاجر النبي عليها امرأة حتى ماتت هي وابو طالب في سنة ، ثم تزوج رسول الله عليها بعد خديجة سودة (۱) بنت زمعة ، وكانت قبله عند السكران بن عمرو ، أخي سهيل بن عمرو ، وكان ابن عمها تزوجها وهي بكر ، فهاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدما مكة فعات عنها مسلماً بمكة ، فتزوجها رسول الله عليه ولم يصب منها ولداً حتى مات ،

نايونس عن النعمان بن ثابت عن الهيثم أن رسول الله عليه قال لسودة ابنة زمعة: اعتدي (٢٠) ، فتعرضت له في طريقه فقالت له : نشدتك بالله ألا راجعتني ولك يومي أجعله لأي نسائك شئت فإنما أريد ان أحشر من أزواجك يوم القيامة فراجعها رسول الله عليه الم

The second of the second

<sup>(</sup>١) في ع: بسودة .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) تدخل المرأة في العدة بعد فراقها لزوجها طلاقاً أو وفاة .

# تزويج النبي ﷺ عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما

نا يونس عن هشام بن عروة عن ابن أبيه عروة بن الزبير قال: لما دخلت سودة في السن جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله على يقسم به لها .

قال ابن اسحق : ثم تزوج رسول الله طالق بعد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر وهي بكر ، لم يتزوج بكراً غيرها ولم يصب منها ولداً حتى مات .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أييه قال تزوج رسول الله عليه عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين ، وبنى بها رسول الله عليه وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله عليه وعائشة ابنة ثماني عشرة سنة .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله على قال: أريتك في (١٢٧) المنام مرتين ، أرى أن رجلًا يحملك في سرقة (١) حرير فيقول : هذه امرأتك فأكشف قاراك فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت أمي تعالجني تريد لتسمنني بعض السمن لتدخلني على رسول الله على في استقام لها بعض ذلك حتى أكلت التمر بالقثاء ، فسمنت عليه كأحسن ما يكون من السمن .

نا يونس قال : تحدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إني لألعب مع جواري من الأنصار في ارجوحة بين نخلتين إذ أتت أمي فأخذت بيدي ما

أدري ما تصنع بي فجعلت أضع يدي على بطني لأرد نفسي لكي ترى ما بي ، فذهبت بي أمي و نطقتني وأدخلتني على رسول الله علياتي .

نا أحمد نايونسعن ابن اسحق قال: حدثني يحيى بن عبادعن أبيه عباد بن عبدالله ابن الزبير عن عائشة قالت: لما قدمنا مهاجرين سلكنا في ثنية صعبة فنفر بي جمل كنت عليه ، قوي منكر ، فوالله ما أنسى قول أمي : واعروساه، فركب بي رأسه فسمعت قائلاً يقول : والله ما أراه ألقى خطامه ، فألقيته فقام يستدير عليه كأنما انسان جالس تحته يسكه .



# تزويج النبي ﷺ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما

نا أحمد: نا يونس عن محمد بن اسحق قال: ثم تزوج رسول الله عليه بعد عائشة حفصة بنت عمر ، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة ، أحد بني سهم ، فهات رسول الله عليه ولم يصب منها ولداً .

نا يونس عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : دخل عمر على أختي حفصة وهي تبكي ، فقال لها :ما يبكيك ، لعل رسول الله عليلية طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك ، والله إن كان طلقك أخرى لا أكلمك كلمة أبداً



## تزويج النبي ﷺ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق: ثم تزوج رسول الله على بعد عفصة زينب ابنة خزيمة الهلالية ، أم المساكين ، وكانت قبله عند الحصين بن الحارث أوعند أخيه الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ماتت بالمدينة ، أول نسائه موتاً ، ولم يصب رسول الله على منها ولداً .

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: قلن (١) النسوة لرسول الله عليه الله عن أطولهن يداً الله عليه الله علموا أنها كانت أطولهن يداً في الحير والصدقة .



<sup>(</sup>١) في ع: قل.

# تزويج النبي ﷺ أم حبيبة رضي الله عنها

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم تزوج رسول الله على بعد زينب أم حبيبة بنت أبي سفيان، كانت قبله عندعبيد الله بن جحش بن رئاب، أحدبني أسد أخي عبد الله بن جحش ، كان تزوجها وهي بكر ، وكان له منها حبيبة ابنة عبيد الله ، فهات عنها بأرض الحبشة وقد تنصر بعد اسلامه ، وكانت مهاجرة معه بأرض الحبشة ، فلم يصب رسول الله على منها ولداً .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني أبو جمفر قال: بعث رسول الله عليه عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي و فزوجه أم حبيبة ابنة أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار.



# تزويج النبي ﷺ أم سلمة رضي الله عنها

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : ثم تزوج رسول الله على بعد أم حبيبة أم سلمة هند بنت أبي أمية ، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم هاجرا جميعاً إلى أرض الحبشة ، ثم قدما المدينة ، فأصابته جراحة بأحد ، فمات بها من جراحته ، كان (١) تزوجها وهي بكر ، فولدت له سلمة ، وعمر ، ودرة ، وزينب ، ولم يصبر سول الله عليه منها ولدا .

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : كان رسول الله على يخطب أم سلمة يجلس على اسكفة الباب ويضع ثوبه ويتكىء عليه ويقول عليه السلام : إن كان إنما بك أن أزيدك في الصداق زدتك ، وإن أردت أزد النسوة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني والدي اسحق بن يسلم قال: كان رسول الله عليه في كل يوم من سعد بن عبادة جفنة طعام يدور بها معه حيث دار ، وكان رسول الله عليها إذا خطب امرأة عرض عليها ما أرادأن يسمي لها ، ثم يقول: وجفنة سعد بن عبادة تأتيك كل غداة .

نا يونس عن أبي معشر المدني عن سعيد المقبري قال : بعث رسول الشمالية إلى أم سلمة يخطبها ، فقالت : إني في خصال لا أقدر على أن أتزوجك يا رسول الله ، إني امرأة كبيرة ، وأنا أغار على زوجي وأخاف أن أغار على رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي ع : « ثم » وقد ابدلتها بكان حتى يستقيم الكلام .

عليه ، وأنا امرأة مخسوسة سهمي ، وأنا مطفل ذات عيال ، فقال رسول الله عليه ، وأنا مطفل ذات عيال ، فقال رسول الله عليه . أما ما تذكرين من الكبر فإنه ليس عليك أن تتزوجي من هو أكبر منك ، وأما ما تذكرين من الغيرة فإني أدعو الله عز وجل أن يخها عنك ، وأما ما تذكرين من السهم ، فأنّا أدعو الله أن يحسن سهمك ، وأما ما تذكرين من السهم ، فأنّا أدعو الله أن يحسن سهمك ، وأما ما تذكرين من العيال ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً أو عيالاً فعهل الله وعلى رسوله فتزوجها رسول الله عليه .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وعبد الرحمن بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: كان الذي زوج رسول الله عليه أم سلمة ابنها سلمة (١) ، فزوجه رسول الله عليه على عند مانا ، فقال رسسول الله عليه على جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال : تزوج رسول الله عليه أم سلمة في شوال وجمعها في شوال فقالت له : سبّع عندي ، فقال رسول الله عليه إن شئت فعلت و سبعت عند صواحبك ، وإن شئت فثلاث ثم أدور عليهن في يومك ، فقالت : لا بل ثلاث .

نا يونس عن النعمان بن ثابت عن الهيثم أن رسول الله على أو لم على أم سلمة بتمر وسويق .

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي ع : ﴿ أَبِو سَلْمُهُ ﴾ وهو خطأ صوابه ما أثبتنا ، انظر أنساب الأشراف ؛ ١ / ٤٢٩ - ٤٣١ .

# 

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم تزوج رسول الله على بعد أم سلمة زينب ابنة جحش أخت عبد الله بن جحش إحدى نساء بني أسد بن خزيمة ، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة ، زوجه الله إياها ، فمات رسول الله على عنه منها ولداً ، وهي أم الحكم .

نا يونس عن أبي سلمة الهمذاني مولى الشعبي عن الشعبي قال: مرض زيد بن حارثة فدخل عليه رسول الله عليه يعوده ، وزينب ابنه جحش امرأته جالسة عند رأس زيد ، فقامت زينب لبعض شأنها ، فنظر إليها رسول الله عليه ، ثم طأطأ رأسه فقال: سبحان الله مقلب القلوب والابصار ، فقال زيد: أطلقها لك يا رسول الله ؟ فقال: لا ، فأنزل الله عز وجل: « وإذ تقول الذي أنهم الله عليه وأنعمت عليه ، إلى قوله: « وكان أمر الله مفعولاً (١) » .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٣٧ .

## تزويج جويرية أبنة الحارث رضي الله عنها

ناأحمد: نايونس عن ابن اسحق قال: تزوج رسول الله عَلَيْكُم بعد زينب بنت جحش (١٣٠) جويرية ابنــة الحارث بن أبي ضرار ، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له ابن ذي الشفر (٢٠) ، فمات رسول الله عَلَيْكُم ولم يصب منها ولداً .

<sup>.. (</sup>١) في أنساب الأشراف : ١ / ١٤، « مسافع بن صفوان بن ذي الشفر » .

 <sup>(</sup>٢) هزم بنو المصطلق يوم المريسع في السنة الحامسة للهجرة ، انظر مفازي الواقسدي :
 ١ - ٤٠٤ - ١٠٠٠ .

## تزويج صفية ابنة حيي رضي الله عنها

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: كانت جويرية من ملك يمين رسول الله عليه فأعتقها واستنكحها وجعل مهرها عتق كل مملوك من بني المصطلق.

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: ثم تزوج رسول الله عَلَيْكُم بعد جويرية صفية ابنة حيي ، وكانت قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ، فمات عنها رسول الله عَلِيْكُم ولم يصب منها ولداً .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني والدي اسحق بن يسار قال لما افتتح رسول الشيط ابن أبي الحقيق (۱) أتي بصفية ابنة حيي ومعها ابنة عمر (۲) لها جاء بها بلال فمر بها على قتلى من قتلى يهود ، فلما رأتهم التي مع صفية صكت وجهها ، وصاحت وحثت التراب على رأسها ، فقال رسول الله على غربوا هذه الشيطانة عني ، وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه ، فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه ، وقال رسول الله على أبلال ، حيث رأى من اليهودية ما رأى : يا بلال نزعت منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلاها ، وقد كانت صفية رأت قبل ذلك ( ٣٣١ ) أن قمراً وقع في حجرها ، فذكرت ذلك لأبيها فضرب وجهها ضربة أثر فيه ، وقال : إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك العرب ، فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتي بها رسول الله على فلها عنه ، فسألها عنه ، فأخبرته خبره .

<sup>(</sup>١) حدث سقط واضطراب في السطر الأول من رواية ع،وكان أمرابنأبي الحقيق سنة خمس للهجرة في غزوة بني قريظة ، انظر الروض : ٣ / ٢٦٧ .

 <sup>(</sup>٢) في انساب الأشراف : ١ / ٣٣٤ ه أختها » .

يونس عن هشام بن أبي عبد الله عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال : أعتق رسول الله عليه صفية وجعل عتقها صداقها .

نا يونس عن عبد الله بن عبد الله الأزدي عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله على الله على الله على مأدبته وهي يومئذ بالحيـــس (١) والتمر.

يونس عن سليمان الأعمش قال: بلغني رسول الله على الله على بعصض نسائه بقدر من حششه (٢).



<sup>(</sup>١) الحيس تمر بخلط بسمن (التلخ / ٣٧١) • • • • • • « « ثانا الله و النام الله و ا

<sup>(</sup>٢) نوع من طعام العرب، انظر الز .

# تزويج رسول الله ﷺ ميمونة بنت ألحارث الهلالية رسول الله عنها

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : ثم تزوج رسول الله عليه بعدصفية ميمونة بنت الحارث الهلالية ، وكانت قبله عند أبي رهم بن أبي قيس أحد بني مالك بن حسل من بني عامر بن لؤي ، مات رسول الله عليه ولم يصب منها ولداً .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله عليه نكح ميمونة وهـو محرم، وكذب، إنها قدم رسول الله عليه مكة فحل، فكان الحل والنكاح جميعاً فشبه ذلك على الناس . (١)

نا يونس عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم قال : تزوج رسول الله عليه ميمونة وهو حلال ، بعث اليها الفضل بن عباس ورجلًا معه فزوجاها إياه .

نا يونس عن عبد الله بن محرز عن يزيد بن الأصلم أن رسول الله عَلِيْكُ تزوج ميمونة وهو حلال بسرف ، وبنى بها وهو حلال في قبة لها، فهاتـــت فها (٢) .

رُ ُ فَارَقَ فِي الرَّوايَاتَ • وَجَاءَ فِي حَاشِيةً عَ :

<sup>(</sup>١) انظر انساب الأشراف : ١ / « اظنه فتشاںه » .

<sup>(</sup>۲) اي مانت فيها بعد بسرف على الأشراف : ۲/۱ ٤ وفيه « وتوفيت ميمونة بسرف وهي آخر نساء النبي صلى أوتاً » . وسرف موضع على ستة اميال من مكة او اكثر من هذا كها ذكر ياقو أ

نا يونس عن عبد الله بن محرز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله عليه ميمونة وهو محرم .

# تزويج أسماء بنت كعب الجونية وعمرة بنت يزيد



#### امرأة من غفار

نايونسعن أبي يحيى عن حميل بن زيدالطائي عن سعدبن زيدالأنصاري قال: تزوج رسول الله على المرأة من غفار ، فدخل بها فأمرها فنزعت ثوبها فرأى بها بياضا من برص عند ثديها فانهاز (١) رسول الله على وقال: خذي ثوبك والحقي بأهلك ، وأكمل لها صداقها .

نا يونس عن إبراهيم بن اساعيل عن عثمان بن كعب القرطي أن أخرا لتميمة ابنة وهب ذكر أختاً له لرسول الله عليه ، وذكر حالها ، فقال لهارسول الله عليه : أتحبين أن أتزوجك ، فقالت : أعوذ بالله منك ، فقال رسول الله عليه منه منه عائدة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني الحسين بن عبد الله بين عبد الله بين عبد الله بين عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نظر رسول الله عليه إلى أم حبيب ابنة عباس وهي بدر (٢) بين يديه فقال رسول الله عليه الله عليه الأسود هذه وأنا حي لأتزوجنها ، فقبض رسول الله عليه قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود ابن عبد الأسد أخو أبي سلمة ، فولدت له رزق بن الأسود ولبابة ابنة الأسود ، سمتها باسمها أم الفضل وكان اسمها لبابة ،

<sup>(</sup>١) في حاشية ع فتأخر . هذا ولم أجد كلمة انماز فيما لدي من معاجم ومصادر ، ولعلما تصحيف لكلمة « انحاز » ·

<sup>.</sup> (٢) يقال بدر الغلام اذا تم واستدار تشبيها بالبدر في تمامه وكماله .

# عدد النسوة اللاتي وهبن أنفسهن

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : وهبن لرسول الله عليه و أرجأ بعض فلم يقربهن حتى توفي ، ولم ينكحن بعده ، فيهن أم شريك ، فذلك قوله : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » . (١)

نا أحمد قال ؛ نا أبي عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن أبي رزين في قول الله تعالى : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء » فكان فيمن أرجاً رسول الله عليه سودة ، وأم حبيبة ، وميمونة ، فأراد فراقهن فقلن لا تفارقنا ودعنا على حالنا واقسم لنا ما شئت من نفسك ومالك ، قال ؛ فتركهن على حالهن وقسم لهن ما شاء ، قال : وكان ممن آوى : عائشة ، وأم سلمنة ، وزينب ، وحفصة ، وكانت قسمتة من نفسه وماله بينهن سواء .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أغار ، فقلت لامرأة ممن وهبت نفسها لرسول الله عليه : أما تستحي ( ١٣٣ ) المرأة أنتهب نفسها بغير صداق ، وكان رسول الله عليه قد اعتزل بعضهن ، وكنت على رجاء فلما نزل : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك » أيست وقلت : إني لأرى ربك يسارع لك في هواك .

نا يونس عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول الله عليه المرأة وهبت نفسها له .

نا يونس عن أبي سلمة الهمذاني عن الشعبي : نزل على رسول الله على إلى : « يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنياوزينتها (٢٠) الى آخر الآيتين، فخير هن رسول الله على فخير هن رسول الله على فخير الله الله على الله عليه : « لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يممنك » . (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ١٥ . (٢) سورة الأحزاب : ٢٨ – ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ٢ ه .

### ما اتخذه النبي ﷺ من السراري

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال : ومات رسول الله على عن التسعمن نسائه ولم تمت قبله غير خديجة ابنة خويلد وزينب أم المساكين ، ومات عن التسع البواقي ، ولم يهاجر منهن إلى أرض الحبشة غيرها ولا الثلاث : أم سلمة ، وأم حبيبة وفلانة ، ولم يصب الولد إلا من خديجة ، وكان عند رسول الله على في ملك يمينه: ريحانة ابنة عمرو بن حذافة ، فلم يصب منها ولداً حتى مات ، ومارية أم ابراهيم القبطية ، ولدت له ابراهيم فلم يصب رسول الله على الولد إلا من خديجة ومارية .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال:حدثنى محمد بن طلحة عن يزيد بن ركانة قال: مات ابراهيم بن رسول الله عليه وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلـم يصل عليه .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بمثله .

نا يونس عن ابراهيم بن عثمان عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال : ولدت مارية القبطية لرسول الله عليه الله عليه ابراهيم ، فقال رسول الله عليه : إن له لمرضعة في الجنة ، ولو بقي لكان صديقاً نبياً ، ولو بقي لأعتق كل قبطي .

نا يونس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن جابر عن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله عليه بيدي فانطلق بي إلى النخل (١٠) ووجد فيه ابراهيم بن النبي عليه والمناه عيناه عنه وضعه في حجره فذرفت عيناه عماه

<sup>(</sup>١) أورد البلاذري هذه الرواية في أنساب الأشراف : ١ / ١٥٤ وزاد فيها «فإذا إبراهيم يحود بنفسه» .

قال يا بني ما أملك لك منالله شيئاً ، فقات له: يا رسول الله تبكي ، ألم تنه عن ( ١٣٤ ) البكاء ؟فقال : انها نهيت عن النوح ، عن صوتين أحمقين فاجرين ، صوت عند نغمة لعب ولهو ، ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة ، خش وجوه ، وشق جيوب ورنة شيطان ، وهذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ، يا ابراهيم لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأنها سبيل مأتية (١) لا بد منها حتى يلحق آخرنا أولنا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا ، وإنا بك لمحزونون ، تبكي العين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب .

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله عليه قال : ولد لي البارحة غلام فسميته باسم أبي ابراهيم .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بنأبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله على وقد كان كبر على مارية أم ابراهيم في ابن عم لها يزورها ويختلف إليها قبطي ، قال: خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله ، فقلت يا رسول الله أكون في أمرك كالمشكة (٢) المحاة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ، أو الشاهديرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال رسول الله على الله الماهديرى مالايرى الغائب ، فأقبلت متوشحاً السيف فأجده عندها ، فلما رآني اخترطت سيفي فعرف أني أريده ، اشتد في ذخلة فرقا فيها حتى إذا كان في نصفها ودنوت منه رمى بنفسه على ظهره ، ثم شغر برجله فإذا انه لأمسح أجب ماله مما للرجال قليل ولا كثير ، فغمدت (٣) السيف ثم جئت رسول على فأخبرته الخبر فقال: الحد الله الذي يصوف عنا أهل البيت .

<sup>(</sup>١) في ع: نأتيه .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل « السكة » .

<sup>(</sup>٣) في ع: فغررت ،

## ما عوض النبي ﷺ من أبنه

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال حدثني يزيد بن رومان قال : كان العاصي بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله عليه قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له ، لو قد هلك قد انقطع ذكره ، فاسترحتم منه، فأنزل الله عز وجل : و إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ، حتى قضى السورة ، إناقدأعطيناك الكوثر ما هو خيرلك من الدنيا وما فيها ، أو الكوثر العظيم من الأمر ، ﴿ إِنْ شانئك هو الأبتر » (١) العاصي بن وائل .

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق : حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن عبد الله بن مسلم الزهري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قيل لرسول الله عَلِيْنِينَ ؛ مَا الْكُوثُرُ الذي (١٣٥) أعطاك ربك؟ فقال : نهر كمثل ما بين صنعاء إلى أيلة من أرض الشام ، آنيته أكثر من عدد نجوم الساء ، يرده طبر لها أعناق كأعناق البخت (٢) فقال عمر بن الخطاب : والله يا رسول الله إنها لناعمة؟ فقال رسول الله : أكلها أنعم منها .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن عبد الله بن أبي نجيح عن أنس بن مالك قال في قول الله عز وجل : « إنا أعطيناك الكوثر » قال: نهر في الجنة قال ابن أبي نجيح: وقالت عائشة: هو في نهر في الجنة ليس أحديدخل اصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر .

نا يونس عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن على: «فصل لربك وانحر ، قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

نا يونس عن فطر بن خليفة (٣) قال : سألت عطاء عن الكوثر قال : نهر في لجنة ، « فصل لربك وانحر » قال : أمر أن يصلي الفجر يوم النحر ثم ينحر .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق

<sup>(</sup>٢) من أجود أنواع الجمال .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « قطّر بن خليفة » وهو تصحيف، انظر التاريخ الكبير للبخاري: ١٣٩/٧ .

## حديث (١) المستهزئين والآيات

نا أحمد: نا يونس عن ابن اسحق قال: قام رسول الله على أمر الله محتسبا مؤديا إلى قومه النصيحة على ما كان فيهم من النائرة (٢) والأذى والاستهزاء ، وكان عظاء المستهزئين برسول الله على الله على عبد يغوث غيره من العلماء قال: كان المستهزئين برسول الله خمسة: الأسود بن عبد يغوث ابن وهب، والأسود بن المطلب بن أسد ، والوليد بن المغيرة ، والعاصي بن وائل والحارث بن الطلاطلة أحد [بني] خزاعة ، فكانوا يهزئون برسول الله على ويغمزونه فأتاه جبريل عليه السلام فوقف به عند الكعبة وهم يطوفون به ، فمر به الأسود ابن عبد يغوث فأشار جبريل الى بطنه فهات حبنا (٣) ؛ ومر بسه الأسود ابن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي ، ومر به الوليد بن الغيرة فأشار إلى أحمص رجله ، فركب إلى الطائف على حمار إلى جرح في كعب رجله قد كان أصابه قبل ذلك بيسير ، فانتقض به فقتله ، ومر به العاصي بن وائل فأشار إلى أخمص رجله ، فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة (٤) فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته ، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً حتى قتله ، ففيهم أنزل الله عز وجل : إنا كفناك المستهزئين . (٥)

نا أحمد نا يونس عن ابن اسحق قال حدثني الزهيري عن عكاشة بن عبدالله بن أحمد أنه حدث أن رجالاً من بني نخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد (١٣٦) حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد وقد كانوا أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا: سلمة بن هشام. وعياش بن أبي ربيعة ، فقالوا له \_ وخشوا شره:

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل « قصة » .

<sup>(</sup>٢) الفتنة.

<sup>(</sup>٣) داء في البطن يرم كالدمل ويكون له خراج .

<sup>(</sup>٤) نبات شوكي . (٥) سورة الحجر: ٩٥ .

إن قد اردنا أن نعاقب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا فإنا نأمن بذلك في غيرهم فقال : من فعل هذا فعليكم به [ وهذا أخي](١) فعاقبوه وإياكم نفسه وقال :

ألا لا تقتلوا اخي غبيش فيبقى بيننا أبدأ تلاح

احذروا على نفسه ، فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلنأشرفكم رجلا ،فقالوا : اللهم العنه من يغرر (٢) بهذا الخبيث ، فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلا ، فتركوه ونزعوا عنه ، فكار عادفع الله به عنهم .

نا يونس عن أبي معشر عن محمد بن كعب قال : كلمت رسول الله عليه قريش فقالوا : يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا و تخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى ، و تخبرنا أن ثمود كانت له ناقة ، فأتنا ببعض تلك الآيات حتى نصدقك ، فقال رسول الله عليه أي شيء تحبون ان آتيكم به قالوا : تجعل لنا الصفا ذهبا ، قال : فإن فعلت تصدقوني ؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين ، فقام رسول الله عليه يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له : ما شئت إن شئت أصبح ذهبا ، ولكن لم أرسل قائزل الله عز وجل : وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها ، إلى قوله : و ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » (٣) .

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس البكوي قال : قال الناس لرسول الله عليه : لو جئتنا بآية كما جاء بها صالح والنبيون ، فقال رسول الله عليه : إن شئتم دعوت الله فأنزلها عليكم ، فإن عصيتم هلكتم ، يغزل العذاب ، قالوا ، لا نريدها .

نا يونس عن أبي معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي قال : كلمت

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين حتى يستقيم الحبر وتم ذلك مها جاء في حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ع : يغدر .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ١٠٩ - ١١١ .

قريش لرسول الله عليه فقالوا: يا محمد إنا في واد ضيق قليل الماء فسير عنسا بقرآنك هذه الجبال ، وأخرج لنا من الأرض ينبوعاً حتى نشرب منه الماء ، وأخرج لنا آماءنا نكلمهم فنسألهم : ماذا لقوا ، فأنزل الله عز وجل : « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى (١) ، يقول يا محمد لو أن قرآنا (١٣٧) صنعت به هكذا لصنعته بقرآنك .

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: كل شيء نزل على رسول الله على رسول الله على من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون وما يثبت به الرسول فإنما نزل بمكة ، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة .

نا يونس عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : قدم عبد الله الكوفة فرأى أناساً من الزط ففزع منهم فقال : مؤلاء ؟ فقيل الزط ، فقال : مؤلاء أشبه من رأيت بالجن الذين أقراهم رسول الله عليه الله عليه .

نا يونس عن الأعمش قال: بلغني أن الجن الذين خاطبوا رسول الله عليه كانوا تسعة.



<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٣١ .

#### حديث ركانة بن عبد يزيد

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال . حدثني والدي اسحق بن يسار أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال لركانة بن عبد يزيد : أسلم ، قال : لو أعلم ماتقول حقالفعلت فقال له رسول الله عَلِيلَةٍ وكان ركانة من أشد الناس - : أرأيت إن صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ قال: نعم ، فقام رسول الله عليلة فصرعه فقال له: عد يا محمد، فعاد له رسول الله عليلة ، فأخذه الثانية فصرعه ، وانطلق ركانة يقول : هذا ساحر ، لم أر مثل سحر هذا قط ، والله ما ملكت من نفسي شيئاً حتى وضع جنبي إلى الأرض .



## أعلام النبوة

نا يونس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: سافرت مع رسول الله عليه سفراً ، فرا يت منه شيئاً عجباً ، نزلنا منزلاً فقال: انطلق إلى هاتين الأشاءتين (۱) فقل: إن رسول الله يقول لكماأن تجتمعا، فانطلقت فقلت لهما ذلك ، فانتزعت كل واحدة منها من أصلها فمرت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعاً ، فقضى رسول الله عليه حاجته من ورائها ثم قال انطلق فقل لهما لتعود كل واحدة منهما إلى مكانها ، فأتيتهما فقلت ذلك لهما ، فمرت كل واحدة حتى عادت إلى مكانها .

ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان ، فبعث إلى أصحابه فقال : ما لبعيركم هذا يشكوكم ؟ فقالوا : كنا نعمل عليه ، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لنحره غدا ، فقال رسول الله عليه فلا تنحروه ، واجعلوه في الابل يكون فيها .

<sup>(</sup>١) صغار النخل.

<sup>(</sup>٢) به طرف من الجنون أو أصابته من الجن مس .

<sup>(</sup>٣) لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به .

نا يونس عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت امرأة با بن لها إلى رسول الله عليه قد تخرس فقالت: يا رسول الله ان ابني هذا لم يتكلم منذ ولد ، فقال رسول الله عليه الله عليه أنا فقال : أنت رسول الله .

نا يونس عن اسماعيل من عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : خرجت مع رسول الله عَلِيْتُم في سفر ، وكان رسول الله عَلِيْتُ إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد ، فنزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجر ، فقال لي : يا جابر خذ هذه الأداوة وانطلق بنا ، فملأت الأداوة ماء وانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع ، فقال رسول الله عليه : يا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة : يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ففعلت ، فرجعت حتى لحقت بصاحبتها ؟ فجلس خلفها حتى قضى حاجته ، ثم رجعنا فركبنا رواحلنا وسرنا كأنها علينا الطير تظلنا ، فإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله عليه معها صبي تحمله فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه ، فوقف رسول الله عليه فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُم : اخس (١) عدو الله أنا رسول الله ، فأعاد رسول الله صلالة ذلك ثلاث مرات ، ثم ناولها إياه فلما رجعنا وكنا بذلك الماء عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهما ، والصبي تحمله ، فقالت: يا رسول الله اقبل هديتي ، فو الذي بعثك بالحق أن عاد إليه بعد ، فقال رسول الله عليه الله عليه عليه وذروا الآخر ، ثم سرنا ورسول الله عليه بيننا ، فجاء جمل باد (٢) ، فلما كان بين السماطين خر ساجداً ، فقال رسول الله عليه : من صاحب هذا الجمل ؟ فقال فتية من الأفصار : هو لنا يا رسول الله ، قال : فها شأنه ؟ قال : قالوا : سنونا عليه (١٣٩) منذ عشرين سنة ، فلما كبرت سنه

<sup>(</sup>١) في ع: اخسأ.

<sup>. (</sup>٢) نسبة الى البادية وهو عكس الحاضو .

وكانت عليه شحيمة فأردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا ، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أجله فقالوا : يا رسول الله عليه ألله فقالوا : يا رسول الله عليه نسجد لك من البهائم! فقال رسول الله عليه لا ينبغي لبشر ، أن يسجد لبشر ولو كان ذلك ، كان النساء لأزواجهن .

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: خرج رسول الله على إلى بعض شعاب مكة ، وقد دخله من الغم ما شاء الله ، من تكذيب قومه، فقال: رب أرني ما أطمأن إليه ويذهب عني هذا الغم ، فأوحى الله عز وجل إليه: ادع أي أغصان هذه الشجرة شئت ، فدعا غصنا فانتزع من مكانه ، ثم خد (۱) في الأرض حتى جاء رسول الله على الله على الأرض حتى استوى كما كان ، فحمد رسول الله على الأرض حتى استوى كما كان ، فحمد رسول الله على الأرض عنى استوى كما كان ، فحمد رسول الله على المكانك، عز وجل وطابت نفسه ، وقد كان قال المشركون : أيضلل آباءك وأجدادك يا محمد ، فأنزل الله عز وجل : « أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ، إلى قوله : « وكن من الشاكرين » (٢) .

نا يونس عن القاسم بن الفضل قال : حدثني أبو نضرة (٣) العبدي عن أبي

<sup>(</sup>١) أي شق لنفسه ظريقاً ومنه الأخدود .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : ٦٤ -- ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو بصرة، وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا · انظر الاكيال: ٣٣٠-٣٣٠.

سعيد الخدري أنه حدثهم قال: بينها راع يرعى في الحرة (١) إذ عرض ذئب الشاة من غنمه ، فحال بين الذئب وبينها ، فأقعى الذئب على ذنبه فقال للراعي: أما تتقي الله ، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى ، قال الراعي: عجباً من ذئب مقعى على ذنبه يكلمني كلام الآدميين! فقال له الذئب: ألا أحدثك بأعجب مني ، رسول الله عليه كحدث الناس بأنباه ما قد سبق فساق الراعي شياهه حتى أتى المدينة (١٤٠) فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم دخل على رسول الله عليه فحدثه عا قال الذئب فخرج رسول الله عليه إلى الناس فقال للراعي حدثهم ، فأخبرهم بما قال الذئب فقال رسول الله عليه على الله عليه والذي نفسي فأخبرهم بما قال الذئب فقال رسول الله على الأنس ، ولا تقوم الساعة حتى بيده ، إنها من أشراط الساعة كلام السباع الأنس ، ولا تقوم الساعة حتى أحدث أهله بعده .

نا يونس عن عبد الحيد بن بهرام الفزاري قال : حدثني شهر بن حوشب عن أبي سعيد أنة قال : بينا (٢) رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي الحليفة (٣) إذ غدا عليه الذئب فانتزع شاة من غنمه ، فجهجاه الرجل ، ورماه حتى استنقذ منه شاته ، تم أقبل الذئب حتى أقعى مستقراً بذنبه مقابل الرجل فقال : أما انقيت الله ، حلت بيني وبين شاة رزقنيها الله ، فقال الرجل : تالله ما سمعت كاليوم قط ، فقال الذئب : مم تعجب ؟ قال أعجب من مخاطبتك ما سمعت كاليوم قط ، فقال الذئب عمن ندلك رسول الله على المناسما خلاء ويحدثهم بماهو آت، وأنتها هنام عنمك فلما سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى إذا أدخلها قباء ، قرية الأنصار ، فسأل عن رسول الله ساق غنمه يحوزها حتى إذا أدخلها قباء ، قرية الأنصار ، فسأل عن رسول الله ساق غنمه يحوزها حتى إذا أدخلها قباء ، قرية الأنصار ، فسأل عن رسول الله

<sup>(</sup>١) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ، والحرات في بلاد العرب كثيرة ولمله أراد هنا حرة قباء قبلي المدينة .

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في الأصل: « بينها » .

<sup>(</sup>٣) قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني عبد الرحمن الاعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال وحدث عن رجل ركب بقرة فاستحثها يضربها فقالت: يا عبد الله إني لم أخلق لهدا ، قال القوم: سبحان الله ، فقال رسول الله عليه عليه : عجبتم (٢) لذلك ؟ قالوا: نعم يا رسول الله فقال رسول الله عليه : فأنا أؤمن به ، وأبو بكر ، وعمد ، وما هما ثم .

ثم قال رسول الله عليه الله عليه الله على غنم رجل فأخذ منها شاة و فطلبها الرجل حتى نزعها [ ١٤١] منه ، فقال الذئب : هذا أنت منعتها اليوم مني ، فمن الذي يمنعها يوم السبع إذ ليس فيها راعي غيري ؟ افسبح القوم ، فقال رسول الله عليه أنا وأبو بكر وهم وما هما ثم .

نا يونس عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبـــي هريرة أن رسول الله صليح قال: بينا راعي في غنمه ، فعدا الذئب فأخذ شاة من

<sup>(</sup>۱) الأحاديث عن هذه العلامات كثيرة متفرقة في مختلفالكتبالاسلامية لمختلفالطوائف ولعل أكثرها كمية موجودة في كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد ( ت ۲۲۷ هـ) وهو مخطوط قمت بتحقيقه وسأدفعه للطباعة في أقرب فرصة وينصح القارىء بالعودة أيضاً إلى كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار وكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٢) في ع : عجبت .

غنمه فطلبها الراعي حتى استنقذها منه ، فالتفت إليه الدئب فقال له : من لها يوم السبع ، يوم ليس راع ؟ فقال القوم سبحان الله ! فقال رسول الله عَلَيْكُم : إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر .

نا يونس عن ابن أنيسة عن الزُهْري عن سعيد بن المُسيب و أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله عليها قال : بينا رجل يسوق بقرة لنفسه قد حمل عليها ، فالتفتت إليه البقرة فقالت : إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث ! فقال الناس : سبحان الله ! فقال رسول الله عليها ، فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر .

نا يونس عن السَّري بن اسماعيل عن الشعبي قال: كان رسول الله عَلَيْتُهِ في بعض أسفاره فنزل فأ ُتي بأداوة من ماء ، فقيل له: يا رسول الله ما معنا ماء عيرها ، فسكبها في ركوة ، ثم وضع اصبعه في وسط الركوة ، غمسها في الماء ، فجعل يجيء الناس فيتوضئون ، ثم يقولون صُدراً (١) ، فأبصر رسول الله عَلَيْتُهُ عَقب بعضهم لم يصبه الماء ، فقال: اللهم اغفر لأعقابهم .

يونس عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح أن رسول الله على قال: متى ألقى اخواني ؟ فقيل : يا رسول الله ألسنا إخوانك ؟ فقال : أنتم أصحابي، وإخواني قوم من أمني لم يروني يؤمنون بي ويصدقوني ، فقال رسول الله على أي الحلق أعجب إيمانا ؟ قالوا : ملائكة الله ، فقال رسول الله على : وما لهم ألا يؤمنون وهم عند ربهم ! قالوا : فالنبيون ، قال : وما لهم لا يؤمنون وهم موحى إليهم ! قالوا : فأصحاب النبيين ، فقال رسول الله على : وما لهم لا يؤمنون يؤمنون يؤمنوا وأنبياء الله عز وجل فيهم ! لكن قوم من أمني لم يدر كونسي يؤمنون به ويصدقونه .

نا يونس عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: تذكروا فضل أصحاب النبي علي علي فقال عبد الله (٢): ما كان أبيه فضلـــه (٣) لمن رآه ،

١ - في ع : صدوا .

٢ - أي عبد الله بن عمر بن الخطاب، انظر التاريخ الكبير البخاري: ٦ / ٩٩١.

٣ – أي فضل النبي صلى الله عليه وسلم .

والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن قط أفضل إيانًا من مؤمن بغيب ، ثم تلا عبد الله : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » حتى بلغ « أو لئك هم المفلحون » (١).

نا يونس عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء أن رسول الله عظيلتم قال يوماً [ ١٤٢] لأصحابه وهم مجتمعون حوله: عجب وليس بالعجيب أن رجلا منكم بعث إليكم فآمن به من آمن منكم ، وصدقه من صدقه منكم ، فهذا عجب وليس بالعجيب ، وعجب وهو العجب العجيب بالقوم يؤمنون بي ولم يروني .

نا يونس عن اسماعيل قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مزيد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: بينا نحن عند رسول الله عليه إذ أقبل راكبان من أهل اليمن ، فلما رآهم رسول الله عليه قال: كينديان ، مذحجيان ، أتيا رسول الله عليه ليبايعاه ، فقال أحدهم حين أخذ بيده ليبايعه : يا رسول الله أرأيت من أدر كك فآمن بك وصدقك وشهد أن ما جئت به هو الحق ماذا له ؟ قال: فقال رسول الله أرأيت من لم يرك وصدقك وشهد أن ما جئت به هو الحق ماذا له؟ قال: فقال رسول الله عليه عن لم يرك وصدقك وشهد أن ما جئت به هو الحق ماذا له؟ قال: فقال رسول الله عليه عن الم يرك وطوبى له فاسحه ثم انصرف.

نا يونس عن فائد بن عبد الرحمن العبدي قال : نا عبد الله بن أوفى أن رسول الله عليه قال : إني لمشتاق إلى إخواني ، فقال عمسر : يا رسول الله ألسنسا إخوانك ؟ فقال : لا أنتم أصحابي ، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني ، فجاء أبو بكر فأخبره عمر بالذي قال له رسول الله عليه ، فقال رسول الله عليه : يا أبا بكر ألا تحب قوماً بلغهم أنك تحبني فأحبوك ، فأحبهم أحبهم الله .

١ - سورة المقرة : ١ - ٥.

## اسلام أم شريك الدوسية

نا يونس عن عبد الأعلى بن المُساور القرشي عن محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال : كانت امرأة من دُوس بقال لها أم شريك أسلمت في رمضان ٬ فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله عَلِيُّ ، فلقيت رجلًا من اليهود فقال: ما لك يا أم شريك ؟ قالت : أطلب رجلًا يصحبني الى رسول الله عَلِيْتِيُّ ، قال : فتمالي أنا أصحبك ، قالت : فانتظرني حتى أملًا سقائي. ماء ، قال : معي ما لا تريدين من ماء فانطلقت معهم فساروا يومهم حتى أمسوا فنزل اليهودى ووضع سفرته فتمشى وقال : يا أم شريك تعالي إلى العشاء ، فقالت إسقني من الماء فإني عطشى ولا أستطيع أن آكل حتى أشرب ، فقال : لا أسقيك حتى تهودي ، قالت: لا جزاك الله خيراً غررتني ومنعتني أحمل ماء؛ قال: لا والله لا أسقيك منه قطرة حتى تهوَّدين ، فقالت : لا والله لا أتهوَّد أبداً [١٤٣] بعد إذ هداني الله للاسلام ، فأقبلت إلى بعيرها فمقلته ووضمت رأسها على ركبته فنامت ، قالت : بياضًا من اللبن وأحلى من العسل ، فشربت حتى رويت ، ثمّ نضحت على سقائي حتى ابتل ، ثم ملأته ثم رفع بين يدي وأنا أنظر حتى توارى عني في السهام، فلما أصبحت جاءاليهودي فقال: يا أم شريك ، فقلت: قد والله سقاني الله ، قال: من أين ، أنزل عليك من السهاء؟ قلت : نعم والله قد أنزل الله علي من السهاء ، ثم رفع بين يدي حتى توارى عني في السماء ؛ ثم أقبلت حتى دخلت على رسول الله علينه فقصت عليه القصة ، فخطب إليها رسول الله عليه فقالت : يا رسول الله لست أرضى بنفسي لك ، ولكن بضمي لك فزوجني من شئت ، فزوجها زيداً،وأمر لها يثلاثان صاعاً ، وقال : كلوا ولا تكلوا ، وكان ممها عكمة سمن هديةلر سول

الله عليه الله عليه وقول: هذه عكة سمن أهديناها لك ، فأنطلقت بها ، شريك تقرئك السلام وتقول: هذه عكة سمن أهديناها لك ، فأنطلقت بها ، فأخذوها يفرغوها، وقال لها رسول الله عليه : علقوها ولا توكوها(١) ، فعلقوها في مكانها ، فدخلت أم شريك فنظرت إليها مملوءة سمنا فقالت : يا فلانة أليس أمرتك أن تنطلقي بهذه العكة إلى رسول الله عليه ؟ فقالت : قد والله انطلقت بها كما قلت ثم أقبلت بها أصوبها ما يقطر منها شيء ، ولكنه قال : علقوها ولا توكوها ، فعلقتها في مكانها ، وقد أوكتها أم شريك حين رأتها مملوءة ، فأكلوا منها حتى فنيت ، ثم كالوا الشعير فوجدو ، ثلاثين صاعاً لم ينقص منه شميء .



١ – أي لا تربطوا فمها .

## اسلام أبي هريرة من دوس

نا يونس عن أبي خلدة خالد بن دينار عن أبي العالية قال : لما أسلم أبو هريرة قال رسول الله عليه عليه على يده قال رسول الله عليه على يده على جبينه ثم نفضها ، فقال : ما كنت أرى من دوس أحداً فيه خير.

نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة قال : كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر ، فتسميت في الاسلام عبد الرحمن ، وإنما كناني (١) بأبي هريرة أني كنت أرعى غنا له فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي فلما (١٤٤) أرحت عليه غنمه سمع أصواتهن في صفني (٢) ، فقال : ما هذا يا عبد شمس ؟ فقلت : أولاد هر وجدتها ، قال : فأنت أبو هريرة فلزمتني بعد .

نا يونس قال : قال ابن اسحق : وكان وسيطاً في دوس حيث يحبأن يكون منهم .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن هزان بن سعيد قال: أتيت بيت المقدس فلقيت بها علي بن عبد الله بن العباس فسلمت عليه ، فقال لي: من أنت ؟ قلت: رجل من أهل الرها (٣) ، قال: مرحباً برجل من قوم أوصى بهم رسول الله عليه من قال: قال رسول الله عليه الله عليه الرهاويين والدوسيين والداريين خيراً. فزعم عبد الرحمن أن هذه أسماء من قبائل العرب.

١- أي رسول الله صلى عليه وسلم - هنا وهناك خلاف شديد حول اسمه-انظر طبقات ابن سمد ٤ / ٥ ٣ ، طبقات خليفةبن خياط ١/ ٢ ٥ ٧ .الاسابه:٤/ ٢٠٠ / الاستيعاب٤/ ٢٠٠ / الاستيعاب٢٠٠ / ٢ - الصفن : القربة يكون فيها المتاع ، وهي أيضاً خريطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه ، وقد تكون مثل الدلو أو الركوة .

٣ ــ مدينة أورفا حاليًا في تركيه .

## اسلام عدي بن حاتم

نا يونس عن عبد الأعلى بن أبي المساور القرشي عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال: بعث رسول الله على النبوة وما أعلم أحداً من العرب كان أشد بغضاً ولا كراهية له مني حتى لحقت بالروم ، فلما بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق الحسنة وما قد اجتمع له من النااس ارتحلت حتى أتيته ، فوقفت عليه وعنده صهيب وسلمان وبلال ، فرفع رسول الله على أسه فنظر إلى فقال : ياعدي بن حاتم أسلم تسلم ، فقلت اخ اخ فأنخت ، ثم جئت حتى الصقت ركبتي بركبته فضرب على فخذي وقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ، فقلت : وما الاسلام ؟ فقل : تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها ، قال : تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها ، حاوها ومرها يا عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حتى تأتي الظعينة من الحيرة – ولم يكن يومئذ يا عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حتى كمل الرجل جواب المال فيطوف به ، ولا يجد أحداً يقربه فيضرب به الأرض ، يحمل الرجل جواب المال فيطوف به ، ولا يجد أحداً يقربه فيضرب به الأرض ، فيقول ؛ ليتك لم تكن لي ، ليتك كنت تراباً .

نا يونس عن سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة ابن اليمان، ولم أر سنه تزيد عليه ، وكان يوم رأيته ابن أربعين سنة ، عن رجل كان يسمى السمير أنه دخل على عدي بن حاتم فقال : إنه بلغني عنك حديث أحببت أن أكون أنا أسمعه منك : فقال : بعث رسول الله على المناس له كراهية ، أو من أشد الناس ، فلحقت بأقصى أرضالعرب (١٤٥) من قبل الروم ، وكرهت مكاني أشد من كراهتي الأمر الأول ، فقلت ، لآتين هذا الرجل فلئن كان صادقاً لا يخفى على ، ولئن كان كاذباً لا يخفى على أولايضرني، شك محمد . فقدمت المدينة فاستشرفني الناس ، فقالوا : عدي بن حاتم ، فأتيت

رسول الله على ديناً ، فقال : يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ، فقلت : إن لي ديناً ، فقال : أنا أعلم بدينك منك ، فقلت : ما يجعلك أعلم بديني مني ؟ قسال : أنا أعلم بدينك منك ، فقلت : ما يجعلك أعلم بديني مني ؟ قال : ألست ترأس قومك ألست تأخذ المرباع (۱) ؟ فقلت : بلى ، قال : فإن ذلك لا يحل لك في دينك ، فكان ذلك وهنا في نفسي ، فقال : ينعك أن تسلم خصاصة من ترى ، وإنك ترى الناس ألبوا (۲) علينا مأخذاً \_ أويداً واحدة ، شك محمد \_ فقلت : أجل فقال : هل أتيت الحيرة ؟ فقلت : لا ، وقد علت مكانها ، فقال : توشك الظعينة أن تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار ، وتوشك أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز ، فوتك : كنوز كسرى بن هرمز ، موتين ، ويوشك أن يخرج الرجل الصدقة من ماله فلا يجد من كسرى بن هرمز ، موتين ، ويوشك أن يخرج الرجل الصدقة من ماله فلا يجد من يقبلها ، قال : فقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوار ، وقد كنت في أول جيش أغار على المدائن ، وإيم الله لتكونن الثالثة ، إنه لقول رسول الشور الله عليه .

نا يونس عن ابراهيم بن عبد الرحمن الشيباني عن محمد بن سيرين عن عدي بن حاتم قال: نا رسول الله عليه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يفتح القصر الأبيض الذي بالمدائن ، ولا تقوم الساعة حتى تسير الظعينة من الحجاز إلى العراق آمنة لا تخاف شيئًا ، فقد رأيتها جميعًا ، ولا تقوم الساعة حتى يكون على الناس إمام يحثى المال حشاً .

نا يونس عن عنبسة بن الأزهر عن سعيد بن مسروق قال : كلم عدي بنحاتم عمر في شيء ، فقال له عدي : يا أمير المؤمنين ألا تعرفني ؟ قال عمر بلى آمنت اذ كفروا ، وصدقت إذ كذبوا ، فأعطيت إذ منعوا .

نا يونس عن قرة بن خالد قال : نا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : بينانحن بهذا المربد إذ أتى علينا أعرابي شعث الرأس معه قطعة أديم ، أو قطعة جراب فقلنا : كأن هذا ليس على أهل البلد ، فقال أجل هذا كتاب كتبه إلى رسول الله

١ – ربـع الغنائم. ٢ – فراغ في ع .

عَلِيْكُ ﴾ فقال القوم : هات ، فأخذته فقرأته فإذا فيه :

بســـم الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد النبي رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ لبني زهير بن أقيش \_قال أبو العلاء: وهم حي من عكل \_ إنكم (١٤٦) إن شهدتم ألا إله إلا الله وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وفارقتم المشركين ، وأعطيتم من الفنائم الخمس وسهم النبي عليلية ، والصفي \_ وربما قال : وصفيه \_ فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله عليلة .

فقال القوم: هات أصلحك الله حدثنا ما سمعت من رسول الله عليه يقول؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب من وحر (۱) الصدر ، فقال القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه يقول؟ فقال: لا أراكم تخافون أن أكون أكذب على رسول الله عليه الموالة ال

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي قال : أتى رسول الله على أعرابي فقال : يا محمد إلى ما تدعو ؟ قال : أدعوك إلى من أصابك ضر فدعوته كشف عنك ضرك ، وإلى من إن كنت بفلاة من الأرض فأضللت راحلتك فدعوته رد عليك ، وإلى من إن أصابتك سنة فأجدبت أنبت لك ، فقال الأعرابي : ما أحسن هذا ، أوصني ، فقال رسول الله على : أوصيك ألا تغتبط الناس ، ولا تزهد في المعروف ، والق أخاك حين تلقاه ووجهك منبسط اليه وإن لم يكن لك إلا دلو واحد فسألك أن تفرغ له من دلوك فأفرغ منه ، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة ، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة .

نا يونس عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال : جاء رجل من أشراف أهـل

١ – الوحر : الحقد والغيظ ، وجاء في ع : وجر ، وهو تصحيف .

٢ – سقطت ثم من ع .

البوادي إلى رسول الله على فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟قال: أدعوك إلى من إن أسنت ثم دعوته أنبت لك ، وإن أضللت ثم دعوته رد عليك ، وإن أصابك كرب أو هم أو غم ثم دعوته كشف عنك ، ثم أسلم، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم قال : يا رسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني ، فقال رسول الله عقال : أوصيك بتقوى الله وأن تصدق ، فقال : من أي شيء أتصدق ، فقال : من إبلك ، فقال : وكلنا له إبل ، قال : فمن غنمك ، فقال : وكلنا له غنم ، قال : فمن مالك ، فقال : وكلنا له علم ، فقال رسول الله على الله عنم ، فقال : وكلنا له على حسنة .



### اسلام جرير بن عبد الله

نا يونس عن داود بن زيد عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه حدثه قال : أتيت ( ١٤٧ ) رسول الله عليه أبايع منه عنه الله عليه الله على أن تسلم لله ، والنصيحة لكل مسلم ، يدك يا جرير ، فقلت : على مه ؟ فقال على أن تسلم لله ، والنصيحة لكل مسلم ، فأدر كها جرير ، وكان رجلا فطنا ، فقال : يا رسول الله فيها أطقت ، فكانت له وللناس بعد ، قال جرير : وسمعت رسول الله على يقول : 'بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصدوم رمضان .

نا يونس عن قيس بن الربيع عن ساك بن حرب وعبد الله بن عمر عن جابر ابن سمرة قال : سمعت رسول الله عليه يقول : لتفتتحن أرض كسرى عصابة من المسلمين .

نا يونس عن قيس بن الربيع عن جبلة بن 'سحيم عن موثر بن غفارة العبدي قال: نزلت بابن الخصاصية (١) في ركب من عبد القيس فقال: بايعني رسول الله على الصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، وحج البيت ، والزكاة طيبة بها نفسك ، والجهاد في سبيل الله ، فقلت: يا رسول الله كل هذا لا أستطيع ، أما الزكاة فليس لي إلا مال أعيش فيه ، وأهل يعتملون عليه وأما الجهاد فإني أخاف أن تخشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله ، فكف يده عني فقال: لا جهاد ولا صدقة ، فبم تدخل الجنة ؟ فقلت يا رسول الله مد يدك فأبايعك عليهن كلهن، فبسط يده فبايعه .

نا يونس عن يحيىبن أبي حية الكلبي عن زاذان عن جرير بن عبد الشقال ؛

<sup>(</sup>١) هو بشير بن الخصاصية له صحبة .

خرجنا مع رسول الله على أبل آكله نواء فلما بلغنا إلىالصحراء طلعراكب يوضع نحونا ، فقال رسول الله صلية إياكم يريد هذا ، فلما دنا قال رسول الله عَلِيْتُهِ : من أين أقبلت ؟ قال : من مالي وولدي وعشيرتي ، فقال: أين تريد ؟ قال: أردت رسول الله عظيم ، فقال له: قد أصبت ، فقال له: يا رسول الله علمني الاسلام ، فلما رأينا رسول الله عليه عليه حففنا ببعيره ، فقال له : تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قال : أقررت ، قال : وتصلى الصلوات المكتوبة، قال: أقررت، قال: وتؤدي الزكاة المفروضة ، قال: أقررت، قال: وتحج البيت ،قال: أقررت، قال: وتصوم رمضان، قال: أقررت، فقال رسول الشَّعْ إِنْ عَلَيْهِ : هذا الاسلام ، فسار مع رسول الله عَلَيْهِ فوقعت رجل بعيره في شبكة جرذان فعثر، فوقع الرجل على رأسه ، فقال رسول الله عليه أخاكم، فوثب إليه حذيفة وعمار فأسنداه فقالا: يا رسول الله قد مضى الرجل فأعرض ( ١٤٨ ) عنه ماشاء اللهُ اثم أقبل بوجهه فقال: ألم تروني حين أعرضت فإني رأيت ملكين يحشوان في فيه من ثمار الجنة ، فعرفت أن الرجل كان جائماً ، فقال رسول الله عليه : عمل قليلًا وأجر كثيراً ، هذا والله من والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون (١) ، احملوا أخاكم فاحتملناه فلما انتهينا بهالي الماء قال رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُم : اغسلوه وكفنوه وحنطوه، ففعلنا ، ثم صلى عليه، ثم جلس رسول الله عليه على شفير القبر فقال : ألحدوا له فإن اللحد لنا والشـــق لغبرنا.

نا يونس عن عبد الرحمن بن أمين الكِناني قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ؛ وحدثني الزهري ، قالا : جاء أعرابي إلى رسول الشَّعَلِيَّةِ فقال : إن قومي أسلموا فزادهم الإسلام فقراً ، فالتفت رسول الله عَلِيَّةِ إلى رجل كان دفع إليه نفقة فقال : قد أنفقت ما كان معي ، فقال يهودي خلف رسول

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٨٢ •

ألله عليه عليه عليك ورقاً (أ) ، يسلفك في تمر حائط كذا وكذا ، فقال رسول الله عليه عليه الله على الله عل إلى أجل معاوم ، فبايعه اليهودي ، ثم حل ورقاً معه فقــال رسول الله عليه : ادفعها إلى الأعرابي ، الحق فأغث بها قومك، فخرج رسول الله عليه في جنازة ، تمري ، فوالله ما أعلمكم يا بني عبد المطلب إلا تمطلون الناس بحقوقهم ، فقـال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله لولا مجلسه لوجأت أنفك ، وقال الزهري: تأمره فيحسن طلبي ، وتأمرني فأحسن قضاءه ، إنطلق معه إلى حائط كـذا وكذا ، وهو الذي كان أراد من رسول الله عَلِيَّةٍ فأبى أن يسميه له ، فأدخله فقل لفلان يكشف له عن الطعام ليريه إياه ، فإن رضيه فمره فلموفه ماله ، وكل له كذا وكذا صاعاً بشتمك إياه ، فانطلق به عمر ، فأراه فرضي فكال له ما أمره به رسول الله عليه ، فقال اليهودي لعمر : إنــه لم يكن بقى شيء مما وجدنا في كتابنا مها وصف لنا موسى عليه السلام إلا قد رأيناه في محمد عليليم إلا الحلم فقد رأيناه الآن منه فأنا أشهدك أني أشهد [ ١٤٩ ] ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأشهد أن نصف ما أملك صدقة على من آمن بمحمد عليه ، فقال له عمر : إنه قد حقت على نصيحتك ، لا يسعمهم كلمم ولكن اجعله لمن مع رسول الله عَلِينَهُ ، ففعل ، ثم إن هذا اليهودي مات فخرج رسول الله عَلِينَةُ فحمل سربره على عاتقه الأيمن وحمل على أيضاً سريره على عاتقه الأيسر .

نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: كان عبد الله بن مزينة ذو البجادين بينا هو في حجر عمه ، وكان يعطيه ، وكان محسناً إليه ، فبلغ عمه أنه قد تابع دين محمد عليليم ، فقال له: لئن فعلت وتبعست

<sup>(</sup>١) أي فضة وهذا يعني الدراهم .

محداً لأنزعن منك كل شيء أعطيتك ، فقال : إني مسلم فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرده من ثوبه ، فأتى أمه فقطعت له بجاداً (١) لها باثنين ، فإنتز نصفا وارتدى نصفا ، ثم أصبح فصلى مع رسول الله على الصبح ، فلما صلى رسول الله على الصبح ، فلما صلى رسول الله على تصفح الناس ينظر من أتاه ، وكذلك كان يفعل ، فرآه رسول الله على فقال : بل أنت عبد الله ذو المبجادين ، فالزم بابي ، فكان يلزم باب رسول الله على ، وكان يرفع صوت بالقرآن (٢) والنحيب والتسبيح ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله أمرائي هو ؟ قال : دعه عنك فإنه أحد الأواهين (٣) .

#### of the state of th

<sup>(</sup>١) البجاد : الكساء الغليظ الجاف ، انظر ابن هشام ، الروض : ٤ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) زاد في ع : « والتكبير » بعد « بالقرآن » وقبل « والنحيب » .

<sup>(</sup>٣) أورد الواقدي ، المغازي : ٣ / ١٠١٣ – ١٠١٤ خبره بشكل فيه بعض الزيادات وذكر أنه توفي وهو برفقة النبي في غزوة تبوك .

# حديث الاسراء برسول الله ﷺ الى بيت المقدس ليلة أسري بالنبي ﷺ

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال: فدعا رسول الله على قوما إلى الإسلام و كلمهم وأبلغ إليهم فيا بلغني ، قال زمعة: لو جعل معك ملك يحدث معك الناس ويرى معك ، قوله تعالى «لولا أنزل عليه ملك » ، قال: ثم إن رسول الله عليه أسري به من المسجد الحوام إلى المسجد الأقصى ، وهو بيت المقدس من إيلياء ، وقد فشي الإسلام بمكة وفشي في القبائل كلها ، وكان مسراه ، وما ذكر منه ، بلاء وتمحيص ، وأمر من الله عز وجل في قدرته وسلطانه ، عبرة لأولي الألباب ، وهدى ورحمة وبيان ، لمن آمن وصدق ، وكان من أمر الله على يقين ، فأسرى به كيف شاء وكها شاء ، ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمر الله عز وجل وسلطانه العظيم ، وقدرته التي صنع بها ما يريد ، حتى غاين من ذكر من يصدقه .

نا أحمد : نا يونس عن ابن اسحق قال : حدثني بعض آل أبي بكر عنعائشة أنها كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله عليه ولكن ( ١٥٠ ) الله عز وجل أسرى بروحه ، ثم وصف لأصحابه إبراهيم وعيسى والأنبياء وما أتي به من الماء والخمر واللبن وشربه من آنية جبريل وعيسى بن مريم عليها السلام . وقال : أريت الجنة والنار وأريت في السهاء كذا وكذا ، وقيال : وفرضت علي الصلاة .

 ديها سن (أ) ، وإذا موسى رجل شحب (أ) ضرب كأنه من رجال شنوءة وأنا أشبه ولد ابراهيم به ، فأتيت بقدحين ، قدح لبن وقدح نبيذ ، فاخترت قدح اللبن ، فقال جبريل عليه السلام : هديت للفطرة ، لو أخذت قدح النبيذ لغوت أمتك، وحانت الصلاة فأميتهم .

قال ابن شهاب: قال عبد الله بن عمر: ما قال رسول الله عليه لعيسى بن مريم أحمر كأنما خرج من ديماس ولكنه قال: أراني أطاف بالبيت فإذا رجل أحمر حشيم يمشي بين رجلين ينطف رأسه ، أو اهراق من رأسه ماء ، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا عيسى بن مريم ، ثم التفت فإذا رجل أحمر أعور العين اليمين كأنما عينه عنبة طامية ، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا اللاجال.

نا يونس عن خالد بن دينار البصري عن فضيل الأعور قال : حضرت جنازة فيها أنس بن مالك فجاء أبو العالية (٣) وقد صلي على الجنازة فتخطى الناس حتى خلص إلى أنس بن مالك فقال : يا أبا حمزة عليك برنس أو برنسان ، رأيتك البارحة في هذا المكان وعليك برنسان ، فقال : الصدق ما رأيت ، علي برنسي الذي ترى علي ،وعلي برنس الاسلام فتذاكروا الرؤيا ، فقال أنس : كنت بالمدينة فمرضت مرضا أشرفت على الموت ، فجاءني إبراهيم وموسى عليهما السلام ، فجلس ابراهيم عند رأسي وموسى عند رجلي ، فاستيقظت فبرئت ، قال أبو العالية : وأنا كنت بخراسان فمرضت مرضا أشرفت على الموت فجاءني ابراهيم وموسى فجلس أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي ، فاستيقظت فبرئت ، قال أبو موسى فجلس أحدهما عند رأسي و الآخر عند رجلي ، فاستيقظت فبرئت ، قال أنس بن مالك : انعتهما لي ، إن رؤياك من رؤياي ، قال : أماابراهيم فرجل قال أبيض ، أبيض الرأس واللحية ، معروق اللحم ، طويل الانف ، وأما موسى

<sup>(</sup>١) الديماس : الحمام - الروض الأنف ٢ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) شحب منه الشحوب وضرب خفيف اللحم ممشوق مستدق. وشنوءه إحدى قبائل لعرب.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العالية الرياحي وامه رفيع ، انظرمن أجله طبقات ابن سعد: ١١٢/٧ – ١١٧٠ وطبقات خليفة : ١ / ٨ ٢ ٤ .

فُرجِل أَشْعَر شَدِيد الأَدمة ، عريض المنكبين ، شَعَره يضرب إلى منكّبيه، فقال أنس : كذا رأيت أنا.

نا يونس عن زكريا عن الشعبي قال: شبه رسول الله ثلاثة نفر من أمته قال: ( ١٥١ ) دحية الكلبي شبه بجبريل (١) وعروة بن مسعود الثقفي شبه بعيسى(٢) ابن مريم، وعبد العزى شبه بالدجال.

نا يونس عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : لما كان شأن بني قريظة بعث إليهم رسول الله عليه عليه عليه عليه وجاء جبريل رسول الله عليه على فرس أبلق ، قالت عائشة : فكأني أنظر إلى رسول عليه يسح الغبار عن وجه جبريل فقلت : هذا دحية الكلبي يا رسول الله ؟ قال : هذا جبريل .

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن رسول الله عليه قال: أتيت على موسى وهو قائم يصلي في قبره ، رجل آدم (٣) جعد أشبه من رأيت برجال شنوءة ، ومررت على عيسى فسلم علي رجل شاب طويل ، مرجل قد تعلوه حمرة .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن 'مر"ة عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى عن 'معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاث أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن رسول الله عليه قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، ثم إن الله عز وجل حوله إلى القبلة ، فهدذه حال ، وكادوا أن ينقسوا (٤) عند حضرة الصلاة ، فجاء عبد الله بن زيد الأنصاري

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل « جبريل » وفي ع : سلمي وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) حتب فوقها في الأصل « عيسى » .

<sup>(</sup>٣) الآدم من الناس ، الأسمر .

<sup>(</sup>٤) في ع : « ينقصوا » وهو تصحيف والمقصود هنا : كادوا أن يستخدموا الناقوس .

فقال: يا رسول الله لو أخبرتك أني لم أكن نائماً صدقتك إن شاء الله ، إني بينا ان بين النائم واليقظان رأيت شخصاً عليه ثياب خضر ، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر ، مثنى ، أشهد ألا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محداً رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مثنى ، حي على الفلاح مثنى ، الله أكبر الله أكبر لله أكبر لله أكبر الله أكبر الكم معاذ ، فهكذا فافعلوا ، فهذه حال .

وأما الصيام فإن رسول الله على قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله عز وجل و وجل النين آمنوا كتب عليكم الصيام » إلى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ، ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وكتب الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم فأنزل الله عز وجل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » إلى آخر الآية ، وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب واتيان النساء ، فكان رجل من الأنصار يدعى صرمة (٢)

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في الأصل « سن » وكــذا جاء في ع .

<sup>(</sup>٢) عند أبي.داود : ٢ / ه ٢٩: صرمة بن قيس ، وانظَره أيضاً في : ١ / ١٣٨ – ١٤١ .

يعمل في أرض له ، فلما كان عند فطره نام فاستيقظ – يعني أصبح – فأصبح صائمًا فجهد جهداً شديداً ، فقال له رسول الله عليه ما لي أراك قد جهدت ؟ فأخبره ما كان من حاله ، واختلس رجل نفسه بإتيان النساء فأنزل الله عز وجل: « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم »(١) إلى آخر الآية .

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم قال (٢): أول من أذن بلال . 
نا يونس عن أبن إسحق قال : حدثني الزهري قال : قدم عثان بن مظعون على رسول الله عليه فوجده يصلي فسلم عليه فرد عليه رسول الله عليه وهو يصلي . 
نا أحمد : نا يونس عن أبن إسحق قال : حدثني أبو الزناد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود : دخلت فسلمت على رسول الله عليه وهو يصلي ، فأشار ولم يرد على السلام ، فقلت له : لم رددت على عثان بن مظعون ولم ترد على فقال ليرد على السلام ، فقلت له : لم رددت على عثان بن مظعون ولم ترد على فقال . . . حدث على إلا وسلم في الصلاة . . . وان . . . حدث إلى إلا وسلم في الصلاة .

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني .... أو عكرمة ، شل محمد بن أبي محمد عن ابن عباس قال: صرفت القبلة عن الشام نحو الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله على الله ع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٣ – ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سقطت «قال» من ع .

<sup>(</sup>٣) نهاية ع وقد سبق ذلك سقط مقداره نصف سطو .

<sup>(</sup>٤) مطموس في الأصل .



### القطعة الثانية

### من كتاب المفازي

( أوراق خزانة الظاهرية بدمشق )



### الجزء الثالث

### من كتاب المفازي

عن أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني رواية أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني مما رواه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف رواية الشيخ الفاضل أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس مما حدثنا به الشيخ الجليل الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي . رضي الله عنه

سماع طاهر بن بركات بن ابراهيم بن علي بن محمد بن علي الخشوعي القرشي. نفعه الله به.

يتلوه غزوة السويق غزوة ذي أمر إلى نجد سنة ثلاث

وقف

قرأ فيه اسماعيل بن ابراهيم بن سالم الأنصاري عفا الله عنه



## بسم لاية للرحن للرقيع

### توكلت على الله

أخبرنا الشيخ الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي بدمشق في شهر رمضات من سنة أربع وخمسين وأربع مائة قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: نا: أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال: انا أبو شعيب الحراني: نا النفيلي: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق قال: ثم قال تبارك وتعالى « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » الآية.

وذكر استدراج إبليس إياهم بتشبه بسراقة بن (١) جعشم لهم حين ذكر لهم ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناه بن كنانة في الحرب التي كانت بينهم وبينه يقول الله عز وجل لنبيه على الله الله تراءت الفئتان ، ونظر عدو الله الى جنود الله من الملائكة قد أمد الله بهم رسوله والمؤمنين على عدوهم و نكص على عقبية وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » وصدق عدو الله إنه رأى مالا يرون فقال: «إني أخاف الله والله شديد العقاب ، فأوردهم ثم أسلمهم ، فذكر لي أنهم كانوايرونه في كل منزل في صورة سراقة لاينكرونه ، حتى إذا كان يوم بدر ، والتقى الجمعان ، وكان الذي رآه حين نكص على عقبيه الحارث بن هشام ، وعمير والنقى الجمعان ، قد ذكر أحدهما فقال: أين يا سراقة ومثل عدو الله فذهب

 <sup>(</sup>١) في ابن هشام ، ط . الحلبي : ١ / ٦٦٣ « سراقة بن مالك بن جعشم » ولسراقة خبـر
 مشهور تعلق بهجرة الرسول الى المدينة ، وقد أسلم سراقة بعد فتح مكة .

ثم ذكر الله أهل الكفر وما يلقون عندموتهم فوصفهم بصفتهم فأخبر نبيسه عنهم حتى انتهى إلى قوله و فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » أي فنكل بهم من ورائهم لعلهم يعقلون ، «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومنرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم(١)» إلى قوله: «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وأنتم (١ - ظ) لا تظلمون » أي لا يضيع لكم أجره عند الله في الآخرة ، وعاجل خلفه في الدنيا ثم قال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لهما » أي ان دعوك إلى السلم ، يعني الاسلام فصالحهم عليه « وتوكل على الله » إن الله كافيك إن الله « هو السميع العليم » « وإن يريدوا ان يخدعوك فإن حسبك الله » هو من وراء ذلك « هو الذي أيدك بنصره » بعد يخدعوك فإن حسبك الله » هو من وراء ذلك « هو الذي أيدك بنصره » بعد أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم »بدينه الذي جمعهم عليه « إنه عزيز حكيم » . وقال : « يا أيها النبي حسبك الله ومن البعث من المؤمنين ، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » أي لا يقاتلون على نية ولاحق ولا معرفة بخير ولا شر .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي قال: قال رسول الله على و نصرت بالرعب و وجعلت لي الأرض مساجداً وطهوراً ، وأعطيت جوامع الكلم ، وأحلت لي المغانم ولم تحل لنبي كان قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، خمس لم يؤتهن نبي قبلي » « ما كان لنبي » قبلك « أن يكون له أسرى »من عدوه «حتى يثخن في الأرض » أى يشخن عدوه حتى ينفيه من الأرض «تريدون عرض الدنيا» أي المتاع ، الفداء بأخذ الرجال « والله يريد الآخرة » (٢) أي بقتلهم بظهور الدين

<sup>(</sup>١) سوره الأنفال : ٤٨ ، ٧٥ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : ٦ – ه٦ ، ٧٧ .

الذي يريدون اظهاره الذي تدرك به الآخرة «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم من الأساري والمغانم «عذاب عظيم أي لولا [٧- و]أنسبق أنلاأعذب إلا بعد النهي ، ولم يكن نهاهم ، لعذبكم فيما صنعتم ، ثم أحلها لهم رحمة ونعمة وعائدة من الرحمن الرحيم فقال : ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَنْمُتُمْ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ انْ الله غفور رحيم٬ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خير أمما أخذمنكم ويغفر اكموالله غفور رحيم ، (١) فكان العباس بن عبدالمطلب يقول: في والله نزلت حين ذكرت لرسول الله عليه إسلامي (وسألته أن يقاصني (٢) بالعشرين الأوقية التي أخذ مني ، فأبى على ، فعوضني الله منها عشرين عبداً كلمهم تاجراً يضرب بمالي ، مع ما أرجو من رحمته ومغفرته (٣) . ثم حض المسلمين على التواصل وجعل المهاجرين والأنصار ولاية في الدين دون من سواهم ، ثم جعل الكفار بعضهم أولياء بعض (٤) قال : ﴿ إِلَّا تَفْعُلُوهُ تَكُنْ فَتُنَّةً فِي الْأَرْضُ وَفُسَادُ كبير » أي ليتولى المؤمن المؤمن دون الكافر وإن كان ذا رحم ، « تكن فتنة » أي شبهة في الحق والباطل ، في ظهور الفساد في الأرض ، بتولي المؤمن الكافرمن دون المؤمن ، ثم رد المواريث إلى الأرحام بمن أسلم بعد الولاية من المهــــاجوين والأنصار وردهم الىالارحام التي بينهم فقال : «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » أي بالميراث ( ان الله بكل شيء علم ، (٥).

جميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار الأوس والخزرجومن ( ٢ – ظ ) ضرب له سهمه وأجره ( تلاثمائة وأربعة عشر رجلاً ) من المهاجرين

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٢٨ – ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) تقاص القوم قاصَّ كل واحد منهم صاحبه في حساب ، أي طلب منه القود .

<sup>(</sup>٣) لا شك أن هذا التفسير يشير بشكل واضح الى انحراف ابن اسحق نحو العباسيين واستجابته الى دعوتهم .

<sup>(</sup>٤) يريد هنا ما جاء في الآيتين : ٧٧ و ٧٣ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنفال : ۲۰،۷۳

دون الأنصار ثلاثة وثمانون رجلاً ، ومن الأوس واحد وستونرجلاً ، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً ، واستشهد مع رسول الله عليه عليه من قريش ثم من بني المطلب بن عبد مناف :

'عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ، قطع رجله 'عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فهات بالصفراء (١).

ومن بني 'زهرة بن كلاب : 'عمير بن أبي وقاص بن أهميب بن عبد مناف بن 'زهرة ، وذو الشمالين عبد عمرو بن نضله' ' حليف لهم ، من بني غبشان .

ومن بني عدي بن كعب : عاقل بن البُكير (٣) حليف لهم ، من بني سعـــد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ومِهجّـع مولى عمر بن الخطاب .

ومن بني الحارث بن فهر : صفوان بن بيضاء .

ومن الأنصار ، ثم من بني عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة ومُبَسَّتر بن عبد المنذر بن زنبر .

ومن بني الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحـــارث ، وهو الذي يقال له نُفْسُحُهُم (٤) .

ومن بني سَلَمَة ، ثم من بني حرام بن كعب بن نُغنَمْ بن كعب بن سَلَمَة : عمير بن الخام .

ومن بني تُحبيب أو تُخبيب بن عبد حارثة بن مالك: رافع بن المُعلَّى (°). ومن بني النجار ، ثم من بني عدي بن النجار : حارثة بن سراقة بن الحارث.

<sup>(</sup>١) واد من ناحية المدينة بينه وبين بدر مرحلة - ياقوت - .

<sup>(</sup>٢) في مغازي الواقدي : ١ / ه ١٤ﻫ عمير بن عبد عمرو » .

<sup>(</sup>٣) في مغازي الواقدي : ١ / ه ١٤ ه عاقل بن أبي البكير » .

<sup>(</sup>ه) هو عند الواقدي : ١٤٦/١ « من بني زريق » ومن المفيد التنويه به أن هناك خلافًا بين رواية ابن اسحق عمومًا وما جاء عند الواقدي فلينظر .

ومن بني عَنْهُم بن مالكَ بن النجار ؛ عوف ومُعوِّدُ ابنا الحارث بن سواد ، وهما ابنا عفراء ، ثمانية نفر .

وكان الفتية الذين قتلوا مع قريش يوم بدر فنزل فيهم القرآن فيا 'ذكر لنا . و الذين توفيهم الملائكة [ ٣ - و ] ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعية فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » (١) . وذلك أنهم كانوا أسلموا ( ولما هاچر ) (٢) رسول الله عليه الى المدينة حبسهم آباءهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا ثم ساروا مع قومهم الى بدر فاصبوا به جميعاً فهم فتية مفتنون .

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي : الحارث بن ربيعة ( وعقيل )<sup>(٣)</sup> بن الأسود من المطلب بن أسد .

ومن بني مخزوم أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة. ومن بني ُجمح : علي بن أُمية بن خلف .

ومن بني سَهُم : العاص بن مُنكبّه بن الحجاج .

(٤) فلما قدم رسول الله عليه من بدر إلى المدينة وكان فراغهمن بدر في عقب رمضان أو في أول شوال ، فلم يقم بالمدينة إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني مسلم ، حتى بلغ ماء من مياههم يقال له الكندو (٥) ، فأقام عليه ثلاث

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين الحاصرتين كيا يستقيم الكلام ، هذا وحذف الخبر من وواية ابن هشام كيا أنه لم مرد عند الواقدى .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين من مغازي الواقدي ١٤٨/١ ، وان هشام : ٧٠٩/١ .

<sup>(</sup>٤) الحديث الآن عن غزوة بني سلم بالكدر ، وليس في الأصل عنوان .

<sup>(</sup>ه) روى ياقوت عن الواقدي أن بين الكدر وبين المدينة ثمانية برد ، هذا وهناك خلاف بين المؤرخين حول زمن هذه الغزوة وترتيبها بين المفازي ، انظر مغازي الواقدي: ١٨٢/١ - ١٨٤. الروض الأنف : ٣١/٣ . ابن سعد ، ط. بيروت : ٣١/٣ . الطبوي : ٢٨٣/٢ . السيرة الحلبية : ٢/٧٧ . البداية والنهاية لابن كثير : ٣٤٤/٣ .

ليال ، ثم رجع ألى المدينة ولم يلق كُيداً، فأقام بقية شوال وذا القعدة وفادى في إقامته تلك جل الأساري من قريش.

#### غزوة السويق

ثم غزا أبو سفيار بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة ، وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: (٣ - ظ) فكان أبو سفيات كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، ويزيد بن رومات ، ومن لا اتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم الأنصار ، حين رجع إلى مكة ورجع في قريش من بدر حلف ألا يمس رأسه ماء من جنابة (١) حتى يغزو محمداً حتى الله عليه - فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة الى جانب جبل يقال له تيت : (١) من المدينة على بريد أو نحوه ، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير من تحت الليل فأتى مي بن أخطب فضرب عليه بابه فخاف فلم يفتح له فانصر ف الى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك ، وصاحب كنزهم (٣) ، فاستأذن عليه ، فأذن له وقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس ، ثم خرج من عقب ليلته حتى أتـى له وقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس ، ثم خرج من عقب ليلته حتى أتـى أصحابه ، فبعث رجالاً من قريش الى المدينة ، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض

<sup>(</sup>١) علق السهيلي على هذا في روضه : ٣/٣ : ١٤٣ « في هذا الحديث إن الغســـل من الجنابة كان معمولًا به في الجاهلية » .

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام: ٢/٤٤ « ثيب » وعند الطبري: ٢/٤٨٤ « تيب » وفي البدايــة والنهاية ٣٤٤/٣ « نيب » وظبطها ياقوت « كيت » وكما ورد في النص نقلا عن ابن اسحق .
(٣) المال الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه لنوائبهم وما يعرض لهــم ، وكان حلما يعيرونه لأهل مكة ـ السيرة الحلبية: ٢٣/٢ .

فحرقوا في أصوار (١) من نخل بها ، ووجدوا رجلًا من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهما ، ثم انصرفوا راجعين ، ونذر بهم الناس ، فخرج رسول الله صلى الله عليه في طلبهم حتى انتهى إلى قرقرة الكدر ، ثم انصرف راجعاً وقـــد فاته أبو سفيان وأصحابه ، وقد رأوا أزواداً من أزواد القوم قد طوحها ، في الحرث يتخففون منها للنجاء ، فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه : اتطمع لنا أن تكون لنا غزوة ؟ قال : نعم ، فقال أبو سفيان وهويتجهز غازياً من مكة إلى المدينة أبياتاً من الشعر:

كرُّوا على يثرب ٍ وجمعهم ُ إن يك ُ يوم ُ القليب كان لهم ْ واللات لا أقرب النساء ولا حتى تبيروا قبائل الأوس والـ

فأجابه كعب بن مالك :

يا لهف أمّ المشجّعين على إذ يَطَـُرحون الرمال مننسم الطــ جاؤوا بجمع لو قيسَ منزله الدُول دويبة أصغر من القطا وبة سمي أبو الأسود الدؤلي .

تجيش ابن حرب في الحر "ة الفكسل -ير ترقوا بقدة (٢) الجدل لم يك إلا كمعرس الدؤل

فإنّ ما جمّعوا لكم كفل (٤- و)

فان ما بعده لكم دول

يمس رأسي وجلدي الغسل

خزرج إن الفؤاد 'مشتعل

ع ط (۴)

وقال أبو سفيان بن حرب حين انصرف من المدينة إلى مكة :

إنى تخيرت' المدينة واحداً لحلف فلم أندم ولم اتـــلوم سقاني فرواني كمىتأ مدامة على عجل مني سلام بن مشكم فلما تولىالجيش قلت ولم أكن لأترحه (٤) أبشر بعز ومفنم

<sup>(</sup>١) قال السهيلي فيروضه: ٣/٣ « أصوار نخل هي جمع صور ، والصور نخل مجتمعة ».

<sup>(</sup>٢) في الطبري : ٢/٤/٤ « لقنة » هذا ولم يرد الشعر في طبقات ابن سعد ولا عنــد ابن هشام ولا في السيرة الحلمية .

<sup>(</sup>٣) أي من الذئب .

<sup>(</sup>٤) المترح : الذي أثقله الدين – الروض الأنف : ٣ / ١٤٢ .

تأمل فان القوم في سرواتهم ضريح لؤي لاشاطيط جرهم (١) في كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعياً من غير حلة معدم

### غزوة ذي أمر الى نجد سنة ثلاث

فلما رجع رسول الله عليه من غزوة السويق (٢) أقام بالمدينة ذا الحجـــة والمحرم ، أو قريباً منه ثم غزا نجداً يريد بني غطفان وهي غزوة ذي أمر (٣) ، فأقام بنجد صفراً كله ، أو قريباً من ذلك ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني [ ٤ - ظ ] قال : حدثنا النفيلي قال : نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال : حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال : حدثني عمي عن عامر الرام أخي النضر قال : إني لببلادنا إذ رفعت إلي ألوية ورايات فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا لواء رسول الله عليه ، وقد اجتمع فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس عليه ، وقد اجتمع إليه أصحابه رضي الله عنهم فجلست إليهم ، فذكر رسول الله عليه الأسقام فقال : إن المؤمن إذا أصابه السقم ، ثم أعفاه الله منه كان كفارة لمسامضي من ذوبه وموعظة له فيا يستقبل به ، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرساوه ولم يدر لم أرساوه ، فقال رجل ممن حوله : وما الأسقام والله ما مرضت قط ؟ قال : قم عنا فلست منا ، قال : فبينا نحن عنده إذ أقبل

<sup>(</sup>١) الشماميط: الأخلاط من الناس – الروض الأنف: ٣ / ١٤٢. وجرهم احدى قبائل العرب البائدة كانت تسكن منطقة مكة أيام النبي ابراهيم وقد أجلتها خزاعة عن مكة. (٢) السويق: هو قمح وشعير يقلى ثم يطحن ليسف تارة بماء ، وتارة بسمن وتارة بعسل وسمسين.

 <sup>(</sup>٣) ذي أمر موضع معروف وراء بطن نخل ، وبطن نخل قرية قريبة من المدينة على طريق
 البصرة – التنبيه والاشراف ط الصاوي: ٢١٠ ومراصد الاطلاع .

رجل عليه كساء معه شيء في يده قد التف عليه، فقال : يا رسول الله لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة من شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي ، فأقبلت أمهن حتى استدارت على رأسي ، فكشفت لها عنهن فوقعت معهن فلففتهن ، فهن الآن معي ، فقال : ضعهن عنك ، قال : فوضعتهن بكسائي وأبيت إلا لزومهن فقال : رسول الله عليه : أتعجبون لرحمة فوضعتهن بكسائي وأبيت إلا لزومهن فقال : رسول الله عليه أرحم بعباده أم الأفراخ فراخها ؟ قالوا : نعم ، قال : فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، قال : فرجع بهن أد فراخها ، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن قال : فرجع بهن ١٠٠٠ .

ثم رجع رسول الله على [ ٥ – و ] إلى المدينة ولم يلق كيداً فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلاً منه (٢)، ثم غزا يريد قريشاً وبني سليم حتى بلغ بحران معدن بالحجاز في ناحية الفيرع ، وذلك المعدن للحجاج بن علاظ البهزي فأقام به شهر ربيع الآخر وجمادي الأولى (٣) ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً.

وقد (٤) كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله على بني قينقاع وكان من حديث بني قينقاع فقال لهم: حديث بني قينقاع أن رسول الله على جمعهم في سوق بني قينقاع فقال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ، واسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم ، وعهد الله إليكم ، قالوا : يا محمد

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الخبر عند ابن هشام ، كما أن الواقدي لم يذكره .

 <sup>(</sup>٢) سقط عنوان هذه الغزوة وهو « غزوة الفرع من نجران » من الأصل ، وهو عنــد ابن هشام : ٢/٢ ؛ ، ابن سعد : ٢/٥ ٣ . الواقدي : ١٩٦/١ . الطبري : ٢٧٤٢ . الســـيرة الحليمة : ٢٧٤٢ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد اسم صاحب المعدن عند الواقدي وابن هشام ، وذكر الواقدي : ١٩٧/١ أن غيبة النبي عن المدينة كانت عشر ليال ، والفرع - بضمتين - قرية من ناحية المدينة وفيها عينان يقال لهما الربض والنجف يسقيان عشرين ألف نخلة ، وبحران موضع بالحجاز معروف بينه وبين المدينة ثمانية برد .

<sup>(</sup>٤) سقط عنوان هذه الغزوة وهو « أمر بني قينقاع » من الأصـــ ل ، انظر ابن هشام : ٤٧/٢ . الواقدي : ١٧٦/١ . الطبري : ٤٧٣ ـ ٤٨٣ .

إنك ترانا كقومك ، يغرك (١) انك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ! إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.

أخبرنا عمد الله من الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: حدثنا محمد من سلمة عن محمد بن اسحاق قال : حدثني مولي لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ان عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات إلا فسهم «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » إلى قوله و قد كان لـكم آية في فئتين إلتقتا » أي في أصحاب بدر من أصحاب رسول الله عليه وقريش « فئة تقاتــل في سبيل الله وأخرى كافرة ، إلى قوله: « إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار»(٢٠). أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا النفيلي قال: نا محمد ابن سلمة عن محمد بن اسحاق قال : حــدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله عليه وحاربوا [ ٥ – ظ ] فيما بين بدر وأحــد (٣) فحاصرهم رسول الله عليه حتى نزلوا على حكمه ، فقام اليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال : يا محمــد أحسن في موالي ، وكانوا حلفاء الخزرج ، فأبطأ عنه رسول الله عَلِيَّةٍ فقال : يا محمد أحسن في موالي ، فأعرض عنه رسول الله ، فأدخل يده في جيب درع رسول الله عَلِيَّةِ ، قال : فقال رسول الله ، وغضب رسول الله ، ثم قال . أرسلني : فقال: لا والله لاأرسلك حتى تحسن في موالي ، اربع مائة حاســــر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غواة واحدة ، إني الله امرءاً أخشى الدوائر ، فقال رسول الله عليه عليه علم لك .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني أبي اسحاق بن يسار عن عبدادة ابن

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ٧/٢ ﴿ لا يغرنك أنك لقيت ﴾ وعند الواقدي : ١٧٦/١ ﴿ لايغرنك مِن لقيت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عران: ١٢ - ١٣ .

<sup>(</sup>٣) قطع ابن هشام : ٢ / ٧٧ – ٤٨ خبر ابن اسحق ليذكر سبب حصار الرسول يهود بنى قينفاع وهو اعتداءهم على احدى نساء المسلمين ، انظر أيضاً مغازيالواقدي : ١ / ١٧٦ .

الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو فينقاع تشبث بأمرهم عبد الله ابن أبي بن سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على الله على وكان أحد بني عوف بن الحزرج ، ولهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله على الله وإلى الله وإلى رسوله من حلف أبي فخلعهم إلى رسول الله أتولتى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ، قال : ففيه وفي عبد الله بن أبي ذرلت القصة في المائدة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء » إلى قوله : « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يعني عبد الله بن أبي لقوله : أخشى الدوائر « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي ( ٢ - و ) بالفتح أو الدوائر « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي ( ٢ - و ) بالفتح أو أمر من عنده » إلى قوله : « وهم راكعون » وذلك لقول عبدادة بن الصامت : أولتى الله ورسوله وأبراً من بني قينقاع من حلفهم وولايتهم . « ومن يتول الله أولتي المذوا فإن حزب الله هم الغالبون (١) » .

وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله ﷺ فيها ، حين أصابت عير قريش ، فيها أبو سفيان بن حرب على القرَدَة (٢) ، ماء من مياه نجد .

وكان من حديثها أن قريشا كانت قد أخافت طريقها التي تسلك إلى الشام ، حين كان من وقعة بدر ما كان ، فسلكوا طريق العراق (٣) ، وخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة ، وهو عظم تجارتهم ، واستأجروا من بني بكر بن وائل رجلاً يقال له : فرات بن حيّان يدلهم على الطريق ، وبعث رسول الله على المرتة في ذلك الوجه ، فلقيهم على ذلك الماء وبعث رسول الله على فيها ، وأعجزه الرجال ، فقدم بها رسول الله على ألها .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ١.٥ – ٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) بين الربذة والغمر وذات غرض من جادة المراق – التنبيه والأشراف . ط . الصاوي:

<sup>(</sup>٣) انظر شروحاً أوفى لهذه المسألة عند الواقدي : ١ / ١٩٧ – ١٩٨ . ابن هشـــام : ٢ / ٠٠ .

فقال(١)حسان بن ثابت يذكر قريشاً وأخذها على ذلك الطريق بعد أحد في غزوة بدر الآخرة ، وذلك أن رسول الله عليه خرج لميماد أبي سفيان منصرفه من أحد ، فسار حتى نزل بدراً ، فأقام بها ثمان ليال ، وأخلفه أبو سفيان ، فقال حسان من ثابت (٢):

دعوا ، فلجات الشام قد حار(٣) دونها بأيدى رجسال هاجروا نحو ربهم إذا سلكت للفور من رمل عالج (٤) أقمنا على الرس النزوع ثمانيسا بأرعن جَر ار عريض المسارك بكل كُمْت جَوزُه نصف خلقه و قب طوال مشرفات الحوارك ترى العرفج المادي ً تذري أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك (٢-ظ) فان نلق في تطوافنـا والتاسنا فُسُراتَ بن حيَّانِ يكن رهنَ هالك وإن نلق قيس بن امرىء القيس بعده ﴿ يُزَدُ فِي سُوادِ لُونُ لُونُ حَالُكُ

جلاد كأفواه المكخاض الأوارك (٤) وأنصاره حقاً وأيدى الملائــــك فقولا لها لس الطريق هنالك

وقتل (٥) كعب بن الأشرف، وكان من حديثه أنه لما أصيب أهل بدر ، وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، وقدم عبد الله بن رُواحة إلى أهل العالية مبشرين ، بعثهما رسول الله عَلِيلَةِ إلى أهل المدينة من المسلمين بفتح الله وقتل من قتل من المشركين، كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بُردة الطفَّري ، وعبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعاصم بن عمر بن تقتادة ، وصالح بن أبي

<sup>(</sup>٤) بدأ الحديث الآن عن غزوة بدر الموعد ، انظر الواقدي : ١ / ٢٨٤ – ٣٩١ .

<sup>(</sup>١) انظر ديوان حسان . ط ، دارصادر : ١ /٨٥ . مغازي الواقدي :١-٣٩ ـ ٣٩ ـ ٣٩. الروض الأنف : ٣ ـ ٢٤٩ . مع خلاف بالرواية من حيث الكلمات وتعداد الأبيات وترتيبها.

 <sup>(</sup>٢) في جميع الروايات الأخرى « حال » . والفلجات جمع فلج وهي العين الجاريــة . والمخاض الحوامل من الإبل ، والأوارك التي أكلت الأراك فدميت أفواهها .

<sup>(</sup>٣) عالج مكان به رمل كثير .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل عنوان هـذا الخبر وهو «مقتل كعب بن الأشرف » • انظر مغازى الواقدي : ١ - ١٨٤ – ١٩٣ . ابن هشام : ٢ - ٥١ . ابن سعد : ٢ - ٣١ . الطبري : . £ A Y - Y

أمامة بن سهل كل قد حدثني بعض حديثه (قالوا:)(١١) قال كعب بن الأشرف ، وكان رجلًا من طيء ، ثم أحد بني نسهان ، وكانت أمه من بني النضير حين بلغه الخبر: ويحكم أحق هذا ؟ أترون أن محمداً قتل هؤلاء الذين يُسمي هذان الرجلان - يعني زيداً وعبد الله - فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ، والله لئن كان محمداً أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها! فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة ، فنزل على المطلب بن أبي و َداعـة بن ضُبَيرة السهمي وعنده عاتكة ابنة أبي العاص (٢) بن أمنة بن عبد شمس فأنزلته وأكرمته وجعل يحرض على رسول الله عليه ، وينشد الأشمار ويبكى على أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا (٣) ؟ ثم رجع كعب بن الأشرف (٤) فشبب بأم الفضل ابنة الحرث (٥) ، ثم شبب بنساء المسلمين ، فقال رسول الله عليه حكما حدثني عبدالله ان مفيث - : من لي بان الأشرف ؟ فقال : محمد نن مسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول الله ، أنا أقتله ، قال : افعل إن قدرت على ذلك، فرجع محمد فمكث ثلاثًا لا يأكل ولا ( ٧ - و ) يشرب إلا ما يعلق نفسه فذ ُكر ذلك لرسول الله عليه ، فقال (٦٠ : لم تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله إني قلت لك قولاً لا أدري هل أقر به أم لا ، قال : إنما عليك الجهد ، قال : يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول ، قال : قولوا ما بدا لكم فأنتم في حـل من ذلك ، فأجمع في قتله محمد بن مسلمة ، و سلنكان بن سلامة بن وَقَـْش ، وهو أبو نائـلة أحد بني عبد الأشهل ، (٧) ، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل ،

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ٢ - ١ ه .

<sup>(</sup>٢) في مغازي الواقدي : ١ - ١٨٥ « بنت أسيد بن أبي العبص » .

<sup>(</sup>٣) هذا ذكر ابن هشام : ٢ - ٢ ه عن ابن اسحق شعر كعب في بكاء أصحاب القليب وأورد رد حسانوسواه عليه ، وكمذلك فعل الواقدي في مغازيه : ١ - ١٨٥ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) أي إلى المدينة .

<sup>(</sup>ه) زوج العباس عم الرسول ، وفي الطبري : ٢ - ٨٨٤ بعض ما قاله فيها .

<sup>(</sup>٦) في ابن هشام : ٢ - ٤ ه « فدعاه فقال له » .

<sup>(</sup>٧) زاد ابن هشام : ٢ ـ ٥ ه وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة » .

ثم قد موا إلى عدو الله ابن الأشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة فجاءه ، فتحدث معه ساعة وتناشدا ، وكان أبو نائلة يقول الشعر ثم قال :

ويحك يا بن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتمها عني ، قال: أفعل ، قال: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، عادتنا العرب ورمتناعن قوس واحدة ، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال ، وجهدت الأنفس، فأصبحنا وقد جهدنا وجهد عيالنا، فقال كعب: أنا ابن الأشرف أماوالله لقد كنت أخبرك يا بن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول لك ، فقال سيلكان : إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك . ونوثتق لك ونحسن في ذلك ، قال : ترهنوني أبناءكم ؟ قال : أردت أن تفضحنا إن لي أصحاباً على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم لتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة مالك فيه وفاء ، وأراد سيلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا به ، قال : إن في الحلقة لوفاء ، فرجع سيلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا به ، قال : إن في الحلقة لوفاء ، فرجع سيلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره ، وأمرهم أن يأخذوا [ ٧ - ظ ] السلاح ، ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه ، فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال ، نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني ثور عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: مشي معهم رسول الله عليه إلى بقيع الغرقد (١) ، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم ثم رجع إلى بيته في ليلة مقمرة ، فانتهوا إلى حصنه ، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس ، فوثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك رجل محارب وإن صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة ، قال (٢) : أبو نائلة لو وجدني نائماً ما أيقظني ، قالت : فوالله إني لأعرف في صوته الشر ، قال : يقول (٣ لها : لو يدعى الفتي لطنعة لأجاب .

<sup>(</sup>١) مقبرة أهل المدينة ، وهي داخلالمدينة – ياقوت – .

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام : ٢ - ٦ ه ﴿ إِنهُ أَبُو نَائِلَةً » .

<sup>(</sup>٣) أي كعب .

( قال أبو شُعيب : حدثنا التوزي أبو محمد قال قال الأصمعي ما تكلم لهذه الكلمة لو وجدني نائماً ما أيقظني أحد في جاهلمة ولا إسلام إلا قتـــل ) قال : فنزل فتحدث معه ساعة ، وتحدثوا معه ، ثم قال : هل لك يا بن الأشرف أن نتماشي إلى شعب العجوز (١) فنتحدث بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شئتم ، فخرجوا يتماشون ساعة ، ثم أن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده ، ثم قال ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط ، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلما فأخذ بفودي رأسه ، ثم قال اضربوا عدواللهفضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تفن شيئًا ، قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا (٢) في سيفي حين رأيت أسيافنا لم تفن شيئًا ، فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم تبق حولنا حصن إلا أوقدت علمه النار فوضعته في ثنته (٣) ثم تحاملت علمه حتى بلغت ( ٨ ـ و )عانته فوقع عدو الله وقد أصيبالحارثبنأوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله أصابه بعض أسيافنا ٬ قال : فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ، ثم على بني قريظه ، ثم على بعاث حتى اسندنا فيحرة العريض(؛) وقد أبطأ عنا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم ، فوقفنا له ساعة ، ثم أتانا يتبع آثارنا ، فاحتملناه فجئنا به رسول الله عليه وهو قائم يصلي ، فسلمنا عليه فخرج الينا فأخبرناه بقتل عدو الله ، وتفل على جرح صاحبنا ، ورجعنا الى أهلنا ، فأصبحنا وقد خافت يهود تبعتنا ، فليس بها يهودي الا وهو يخاف على

وقال (°) رسول الله على : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ، فوثب محيصة بن مسعود على أبي سنينة (٦) ، رجل من تجار يهودـوكانيلابسهم ويبايعهم

<sup>(</sup>١) قرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) المفول: حديدة دقيقة لها حد ماض.

<sup>(</sup>٣) في مغازي الواقدي : ١ - ٠ ٩ ١ « في سرته » والسنة ما بين أسفل البطن إلى العانة .

<sup>(</sup>٤) جميع هذه الأماكن في ضواحي المدينة .

<sup>(</sup>ه) سقط عنوان هذا الخبر من الأصل وهو « أمر محيصة وحويصة » .

<sup>(</sup>٦) في مغازي الواقدي: ١ ـ ١٩١ هـ ابن سنينة ٠ ـ

فقتله ، وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم فقال لمحيصة ، وكان أسن منه \_ لما قتله ، وجعل يبصره (١): يا عدو الله أقتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله ! فقال محيصة : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك قال : فقال :والله إن ديناً بلغ بك هذا لدين له شأن ، انطلق إلى صاحبك حتى أسمع منه ، فانطلق إلى رسول الله عليه عليه ، فكان أول إسلام حويصة فقال محمصة :

يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله حسام كلون الملح أخلص صقله وما سرني أني قتلتك طائعاً

لطبقت ذفراه (۲) بابیض قاضب متی ما أصوبه فلیس بكاذب وأن لنا ما بین بصری فمأرب (۳)

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام في قتل ابن الأشرف :

عرفت ومن يعتدل يعرف عن الكلم المحكمات التي رسائل تدرس في المؤمنين فأصبح أحمد فينا عزيزا فيا أيها الموعدوه سفاها الستم تخافون أدنى العذاب وأن تصرعوا تحت أسيافه غيداة رأى الله طغيانه فأنزل جبريل في قتله فدس الرسولا إليه

وأيقنت حقاً فلم أصدف من الله ذي الرأفة الأرأف [٨-ظ] عزيز المقامــة والموقف عزيز المقامــة والموقف ولم يأت حوباً ولم يعنف وما أمن الله كالأخوف كصرع كعب أبي الأشرف فأعرض كالجمــل الأحنف بوحي الى عبــده ملطف بأبـض ذى هــة مرهـف

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ٢ ـ ٨٥ « جعل حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله » .

<sup>(</sup>٢) لطبقت : لقطعت ، والذفرى عظم نائى وراء الأذن .

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي : ١ - ١٩٢ مع بعض الخلاف .

فــاتت لــه عمون مغولا فقلنا لأحمدَ ذرنــا قلملا

ت ومن دمع كعب لهاتذرف فإنا من القــوم لم نشتف فأجلاهم ثم قال اظعنوا دحوراً على رُغَمَ الآنف فأجلى النضير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زُخرف إلى أذرعات رد أفاوهم على كل ذي دَبَر أعجف (١)

وكانت إقامة رسول الله عليه بالمدينة بعد قدومه من بحران جمادي الآخرة ورجبًا وشعبان ورمضان وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .



<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الشعر في مغازي الواقدي ولا هند ابن هشام أو الطبري .

### غزوة أحد

(۱) أخبرنا عبد الله بن الحسن الحَرّاني قال: نا النفيلي عن محمد بن سكمة عن محمد بن اسحاق قال: وكان من حديث أحد كما حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبّان ، وعاصم بن عمر بن قتادة والحيضين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنسا كل قد حدثني بعض الحديث عن يوم أحد ، فاجتمع حديثهم كله فيا سقت من هذا الحديث عن يوم أحد ، قال: لما أصببت قريش ؛ أو من قاله منهم ببدر وأصحاب القليب من أحسد ، قال: لما أصببت قريش ؛ لو من قاله منهم ببدر وأصحاب القليب من ( ٩ - و ) كفار قريش ؛ فرجع فلهم إلى مكه ، ورجمع أبو سفيان بن حرب ( بعيره ) (٢) مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أب أمية في رجال من قريش بمن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم ببدر و كلموا أبا سفيان بن حوب ومن كانت له في تلك العير تجارة فقالوا: يا معاشر قريش إن عمداً قد و تركم و قتل رجالكم و خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بما أصاب منا ؛ ففيهم فيا ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله و إن ندرك منه ثأرنا بما أصاب منا ؛ ففيهم فيا ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله و إن حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » (٣).

فلما فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب تلك العير أجمعت قريش لحرب رسول

<sup>(</sup>١) الخبر الآن عن غزوة أحد ، وقد سقط العنوان من الأصل، وخبر أحد مشهور انظره في مغازي الزهري في مصنف عبد الرزاق: ٥-٣٦ - ٣٦٠ . مغازي الواقدي: ١-٩٩ - ٣٣٤ - ١٩٩ ابن هشام ٢ - ١٠٦ . السيرة الحلبية : ٢ - ٩٩٩ . السيرة الحلبية : ٢ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ٢ - ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ٣٦ .

الله على باحابيشها ومن أطاعهم من قبائل بني كنانة وأهل تهامة ، كل أولئك قد استفووا على حرب رسول الله على وكان أبو عزيز بن عمرو بن عبد الله الجُمعي (١) قد من عليه رسول الله على وعاهده أن لا يظاهر عليه ، فأجمعت قريش السير إلى أحد ، قال صفوان بن أمية : يا أبا عزيز إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك واخرج معنا ، فقال : إن محمداً قد من علي ، ولا أريد أن أظاهر عليه أحداً ، قال : بلى فأعنا بنفسك ، فلك إن رجعت أن أغيث ك ، فإن أصبت أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر ، فخرج أبو عزيز يسير في تهامة يدعو بني كنانة يقول :

يا بني عبد مناه الزر"ام (٢) أنتم بنو الحرب ضرابو الهام أ أنتم حماة وأبوكم حمام لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام ٣٠٠

ثم دعا جُبير بن مُطْعِم بن عدي بن نَوقل بن عبد مناف غلاماً له يقال له وحشي ، وكان حبشياً يضرب ( ٩ – ظ ) بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطىء بها فقال : اخرج مع الناس فإن أنت قتلت عم محمد – يعني حمزة – بعمي طئعيمة بن عدي فأنت عتيق – وكان طعيمة بمن قتل الله يوم بدر – فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وخرجوا بالظعن الماس الحفيظة لئلا يفروا ، فخرج أبو سفيان وهو قائد الناس معه بهند إبنة عُتبة بن ربيعة ، وخرج صفوان بن أميّة بن خلف ببرزة إبنة مسعود بن عمرو بن 'عمير الثقفية وهي أم عبد الله بن صفوان؛ وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منيّة بن الحجاج وهي أم عبدالله بن عمرو ، وكانت هند بنت عتبة كلما بنت منيّة بن الحجاج وهي أم عبدالله بن عمرو ، وكانت هند بنت عتبة كلما

<sup>(</sup>١) في مغازي الواقدي : ١ - ٢٠١ «أبو عزة» وعند ابن هشام ٢-٢ «أبو عزةعمرو بن عبد الله » وكذلك عند ابن سعد : ٢-٣ ، والطبوي : ٢-٠٠ ، والبداية والنهاية : ٤-٠١٠ والسبرة الحلمة : ٢ - ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الذين يثبتون في الحرب ولا يغرون.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ١ ـ ٢٠١ . طبقات ابن سلام : ٢١٣ . ابن هشام : ٢ ـ ٢١ مـع خلاف في الروايـة حيث ترتيب الأبيات وبعض الألفاظ وكمية الشعر .

ونزلت قريش منزلها بأحد يوم الأربعاء فأقاموا بها ذلك اليوم، ويوم الخيس ويوم الجمعة ، وراح رسول الله علي حين صلاة الجمعة فأصبح بالشعب من أحد ، فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال سنة ثلاث، وكان رأي عبد الله بن أبيّ ابن سلول مع رسول الله عليه يرى رأيه في ذلك ﴿ أَلا ۚ يَخْرِجُ إِلَيْهُم ﴾ ، وكان رسول الله عليه بكره الخروج من المدينة فقال رجال ( ١٠ – و ) منالمسلمين، ممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أحــد ، وغيرهم ممن كان فاتته بدر وحضروه : يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنيًّا عنهم أو ضعفنا، قالعبدالله ابن أُبِي ّ بن سلول : يا رسول الله أمّ بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس ، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤا ، وإن دخلوها قاتلهم الرجــال في وجوههم ، ورماهم الصبيان والنساء بالحجارة من فوقهم فلم يزل الناس برسول الله عليه عليه الذين كان من أمرهم حب لقاء الله ، حتى دخــل رسول الله عليه بيته فلبس لأمته ، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بني النجار ، فصلى عليه رسول الله ثم خرج وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله عليه ، فقالوا: يا رسول الله استكرهناك، اقعد، ولم يكن لنا ذلك صلى الله عليك ، فقال: رسول الله عليه السلام : ما ينبغي إذا النبي لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ، فخرج رسول الله في ألف من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله ابن أبيّ بن سلول بثلث الناس ، وقال : أطاعهم وعصاني ، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا همنا أيها الناس ، ثم رجع بمن معه من قومه من أهل النفاق وأهل

الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سَلَمَة يقول: يا قُوم أُذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم قالوا: لو نعلم ( ١٠ – ظ ) أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون ، فقــال فلما استصعبوا عليه وأُبُّوا إلا" الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيفنني الله عنكم ، ومضى رسول الله عليه حتى سلك حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله (١) فقه ال رسول الله عليه ( وكان رسول الله عليه يحب الفأل ولا يعتاق )، لصاحب السيف : شم(٢) سيفك فإني أرى أن السيوف ستسل اليوم ، ثم قال رسول الله عليه لأصحابه : من رجل يخرج بنا على القوم من كثب – أي قريب – من طريق لا يمر بنا عليهم ؟ فقال أبو خيثـَمة ، أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حــارثة ، وبين أموالهم حتى يسلك به في مال (٣) لربعي بن قيْطي ، وكان رجلًا منافقاً ضرير البصر، فلما حسّ برسول الله ومن معه قام يحثو في وجوههم التراب وهو يقول: إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدخل حائطي ، وقد ذكر لي أنه أخـــذ حفنة من تراب بيده ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لضربت بها وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه فقال لهم: هذا الأعمى ، أعمى القلب والبصر (٤٠)، وقد بدر إليه سعد (٥) أخو بني عبد الأشهل قبل نهي رسول الله عليه فضربه بالقوس في رأسه، ومضى رسول الله على الله على وجمه حتى نزل بالشعب (١١\_و) من أحد من عدوة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد ، وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال ؟وقد سرحت قريش الظهر والكراع(٦) في زروع كانت بالصمغة(٧) من قناة ، فقال رجل من الأنصار حين نهي رسول الله

<sup>(</sup>١) كلاب السيف هي الحديدة العقفاء التي تلي الغمد .

<sup>(</sup>٢) أي أغمد سيفك.

<sup>(</sup>٣) في ابن هشام : ٢ - ٦٥ « لمربح » .

<sup>(</sup>٤) زاد ابن هشام : ٢ ـ ٥ ٦ « لا تقتلوه » .

<sup>(</sup>ه) في ابن هشام: ۲ ـ ه ٦ « سعد بن زيد ».

<sup>(</sup>٦) الظهر : الابل والكواع : الحيل .

<sup>(</sup>٧) أرض قرب أحد .

على عن القتال : أتُرعى زروع بني تويلة (١) ولميّا تضارب ؟! وتعبأ رسول الله على القتال في سبع مائة رجل ، وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ، ومعهم مائة أفرس قد جنبوها ، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ، وأمّر رسول الله على الرماة وهم خمسون رجلا عبد الله بن جُبير أخا بني عرو بن عوف ، وهو يومنذ معكم بثياب بياض ، وقال : إنضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا ، اثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ، وظاهر رسول الله عليه السلام بين درعين ، وقال : من يأخذ هذا السيف بحقة ؟ فقام إليه رجال ، فأمسكه عنهم ، حتى قام إليه أبو دُجانه ساك بن خرشة ، أخو بني ساعدة ، فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال أن تضرب به القوم حتى ينثني ، قال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه ، فأعطاه إيّاه وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت ، وكان إذا علم علم الناس أنه سيقاتل ، فلما أخذ السيف من يد رسول الله أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، فجعل يتبختر بين يد رسول الله أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، فجعل يتبختر بين ينبخ بين الصفين . ( ١١ - ظ ) .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحَرّاني قال: نا النّفيلي قال: نا محمد بن سَلَمة عن محمد بن السحاق قال: حدثني جعفر بن عبد الله بن أسْلَم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سَلَمة قال: قال رسول الله عليه عليه عن رأى أبا دجانة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن.

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحَرَّاني قال: نا النُفيلي قال: نا ابن سَلَمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني عساصم بن عمر بن وَقَسَادة أن أبا عامر (عبد عمرو بن) (٢) صفي بن مالك بن النُعان بن أمية أحد بني نضبيعة قد كان خرج حين خرج من مكة مباعداً لرسول الله عليه السلام بخمسين غلاماً من الأوس منهم عثان بن حُنيف ، وبعض الناس يقول كانوا خمسة عشر ، فكان أبو

<sup>(</sup>١) بنو قيلة هم الأوس والخزوج ، وقيلة أم من أمهاتهم نسبوا إليها .

<sup>(</sup>۲) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ۲ ـ ۲ . وابن سعد : ۲ ـ ۵ . والطبري : ۲ ـ ۱ ۱ ۵ ـ ۲ ۱ ۵ . والبداية والنهاية ع ـ ۲ ۱ .

غامر يعد قريش ، أن لو قد لقي قومه لم يتخلف منهم رجلان، فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى: يا معاشر الأوس أنا أبو عامر ، فقالوا : لا نعم الله بك عيناً يا فاسق ، وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب ، فساه رسول الله صلى الفاسق ، فلما سمع ردهم عليه ، قال : لقد أصاب قومي بعدي شر ، ثم قاتلهم قتالاً شديداً ، وأضمخهم بلحجارة ، فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها ، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال و يحرضنهم ، فقالت هند فيا تقول :

نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق ونفرش النارق (۱۲ – و) وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق (۱)

فاقتتل الناس حتى حميت الحرب وقاتل أبو دُجانة سِماك بن خرشة حتى أمعن في العدو ، وحمزة ، وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين ؛ فأنزل الله نصره وصدقهم وعدد ، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم ، وكانت الهزيمة لا يشك فيها .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحَرّاني قال: نا النّفيلي قال: نا محمد بن سَلَمَه عن محمد بن اسحاق قال: نا يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير ، إذ مالت الرماة عن العسكر ، حين كشفنا القوم عنه ، يريدون النهب ، وخلوا ظهورنا للخيل ، فأتينا من أدبارنا ، وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل ، فانكفأنا وانكفأوا علينا ، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى مايدنوا منه أحد من القوم ، فانكشف علينا ، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى مايدنوا منه أحد من القوم ، فانكشف

<sup>(</sup>١) الأبيات مشروحة في الروض الأنف فلينظر .

المسلمون فأصاب منهم العدد ، فكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم الله من أكرم الله من أكرم بالشهادة ، وكان من المسلمين في ذلك اليوم لما أصابهم فيه من شدة البلاء ثلاثاً : فثلث قتيل ، وثلث جريح وثلث منهزم ، قد لقيته الحرب حتى ما يدري ما يصنع ، حتى خلص العدو الى رسول الله عليه ، فقذف بالحجارة حتى وقع لشقة ، وأصيبت رباعيته وشج في وجنتيه ، وكلمت شفتاه ، وكان الذي أصابه عنتية بن أبي وقداص .

وقال رسول الله على حين غشيه القوم: من يشتري لنسا نفسه كما حدثني حصين (١٢ – ظ) بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمد بن عمرو (١٠ ابن يزيد بن السكن ، فقام زياد بن السكن ، فقاتلوا دون رسول الله على الناس يقول إنما هو محارة بن زياد بن السكن ، فقاتلوا دون رسول الله على الله مرجلا في في في خسة نفر من زياد ، فقاتل فرجل فيقتلون دونه حتى كان آخرهم زياد بن السكن أو عمارة بن زياد ، فقاتل حتى أثبتته الجراح ، ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم (٢٠) عنه ، فقال رسول الله على الله عنه الله عن الله ع

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النه فيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله عليه المرمى عن قوسه حتى اندقت سيتها ، فأخذها قتادة بن النمان فكانت عنده ، وأصبت يومنذ عين قتادة بن النمان حتى وقعت على وحنته .

قال ابن اسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، أن رسول الله علي ] (٣)

 <sup>(</sup>١) في ابن هشام : ٢ - ٨١ « محمود بن عمرة » . وسقطت عنده فقرة « يزيـد بن لسكن » .

<sup>(</sup>٢) أي ازالوهم وغلبوهم .

<sup>(</sup>٣) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ٢- ٨٠ .

ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدُّهما.

وقاتل مصعب بن 'عمير دون رسول الله ﷺ ومعه لواؤه حتى فتل ، فكان الذي أصابه ابن َ قَمِينَة اللَّيْثِي ، وهو يظن أنه رسول الله صِلْلَتُم، فرجع إلى قريش فقال : قد قتلت محمداً ، فلما 'قتل 'مصعب أعطى رسول الله عليه علي بن أبي طالب اللواء ، وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطـــاه بن (١) شرحبيل ( ١٣ – و ) بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، وكان أحـــد النفر الذين مجملون لوا، قريش ، ثم مر به سِباع بن عبد العزى الفيشاني وكان يكنى بأبي نِيار فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعـــة البظور فضربه فكأن ما أخطأ رأسه ، وكانت أم نِيار مولاة 'شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ختانة بمكة ، فلما التقيا ضربه حمزة فقتــله ، وقال وحشي غلام 'جبير بن 'مطعم : والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما 'يليق (٢) شيئًا مثل الجمل الأورق (٣) إذ تقدمني إليه سِباع بن عبد العزى فقال له حمزة هلم إلي يابن مقطعـــة البظور فضربه فكأن ما أخطأ رأسه ، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها ذففتهـــا عليه حتى وقعت في ثنته (٤) حتى خرجت من بين رجليه ، وأقبل فقلب ، فأمهلته حتى إذا ما مات جئت إليه فأخذت حربتي ، ثم تنحيت إلى العسكر، ولم يكن لي بشيء حاجــة غيره . وقد قتل عاصم بن ثابت بن الأقلح أخو بني عمرو بن عرف مُسافع بن طلحة وأخـاه جلاساً ، كلاهما يشعره سهماً ، فيأتي أمه 'سلافة فيضع رأسه في حجرها ، فتقول : يا بني ما أصابك ؟ فيقول : سممت رجلًا حين رماني يقول : خذها إليك وأنا ابن الأقلح فتقول أقلحي هو ؟ فنذرت إن الله أمكنها من رأس عاصم أن تشرب فيــــه الخر ، وكان عاصم قد أعطى الله

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ٢ - ٦٩ « ارطاة بن عبد شرحبيل».

<sup>(</sup>٢) اي ما يبقى .

<sup>(</sup>٣) الاورق : الذي لونه إلى الغبرة .

<sup>(</sup>٤) ما بين اسفل البطن والعانة .

عهداً ألا" يس مشركاً ولا يسه أبداً (١) .

أخبرنا عبدالله بن الحسن الحر"اني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلسمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر – وهو عم أنس بن مالك ، وبه سمي أنس أنساً – إلى عمر بن ( ١٣ – ظ ) الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله عليه قال: فما تضنون (٢) بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على مسامات عليه رسول الله عليه أستقبل القوم فقاتل حتى قتل.

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّاني قال: نا النّفيلي قال: نا محمد بن َسلَمة عن محمد بن أسلَمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني محمد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة ما عرفته إلا أخته ، عرفت بنانه (٣).

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحر آني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلسمة عن محمد بن اسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله على بعد الهزيمة ، وقول الناس قتل رسول الله ، كا حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أخو بني سلسمة قال: قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله على فأشار إلى أن أنصت ، فلما عرف المسلمون رسول الله على بن أبي أن أنصت ، فلما عرف المسلمون رسول الله على بن الحلماب ، وعلى بن أبي الشعب ، معه: أبو بكر بن أبي قحافة ، وعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، والحارث بن الصمة رضي الله عنهم أجمعين ، في رهط من المسلمين ، فلما أسند رسول الله على الشعب ،

<sup>(</sup>١) استشهد عاصم يوم بئر الرجيع ، واراد قاتلوه اخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد « فمنعته الدبر فلها حالت بينه وبينهم قالوا : دعوه يمسي فتذهب عنه ، فنأخذه ، فبعث الله الوادي ، فاحتمل عاصماً فذهب به » ابن هشام : ٢ - ١٧٠ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في المصادر الاخرى « تصنعون » .

<sup>(</sup>٣) البنان : الأصابع وقيل أطرافها – النهاية لابن الأثير : ١ - ١٥٧ . وفي ابن هشـــام « ببناته » وهو تصحيف .

أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أبن يا محمد أبن يا محمد لانجوت إن نجوت و فلما دنا فقال القوم: أيه طف عليه يا رسول الله رجـــل منا ؟ فقال: دعوه فلما دنا تناول رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة ، يقول بعض القوم فيا ذكر لي ( ١٤ - و ) . فلما أخذها رسول الله عليه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر (١٠ من ظهر البعير إذا انتفض بها ، ثم استقبله فطعنه بها طعنة تردى بها عن فرسه مراراً .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النه فيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أبي بن خلف يلقى رسول الله عليه فيقول: يا محمد إن عندي العوز أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليه فيقول: بل أنا أقتلك إن شاء الله فرجع إلى قريش وقد خدشه خدشاً في عنقه غير كبير فاحتقن الدم فقال: قتلني والله محمد ، قالوا: ذهب والله فؤادك إن كان بك بأس ، قال: إنه قد كان قال لي بمكة : بل أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني ، فهات عدو الله بسرف (١٠ وهم قافلون به إلى مكة . فقال حسان بن ثابت في قتل رسول الله أبياً وقوله له مكة ما قال:

لقد ورث الضلالة عن أبيه أبيّ حـين بارزه الرسول

فلما انتهى رسول الله عليه الله الله الله على بن أبي طالب رحمة الله عليه بالدرقة حتى ملاها ماء من المهراس . ثم جاء به الى رسول الله عليه فوجد له ريحاً فعافه فلم يشرب منه ، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غضب الله على من دمتى وجه رسول الله .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحر" اني قال نا النفيلي قال : نا محمد بن سلسمة عن اخبرنا عبد الله بن السحاق قال : حدثني صالح بن كيسان عمن ( ١٤ – ظ ) حدثه عن

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ٢ ـ ٨٤ « تطاير الشعراء عن ظهر البعير » والشعرا، ذبــاب له لدغ .

<sup>(</sup>٢) موضع على ستة اميال من مكة وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر – ياقوت – .

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان : ١ - ١٥٨ . مع خلاف بالرواية وتعداد الابيات .

سمد بن أبي وقد اص أنه كان يقول: ما حرصت على قتل أحد ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقد اص وإن كان ما علمت لديء الخلق مبغضاً في قومه ، ولقد كفاني منه قول رسول الله: اشتد غضب الله على من دمتى وجه رسوله، فبينا رسول الله على الشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية (۱) على الجبل، فقال رسول الله: إنه لا ينبعي لهم أن يعلونا ، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل، ونهض رسول الله إلى صخرة من الجبل ليعلوها ، وكان قد بدن (۲) وظاهر رسول الله بين درعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع ، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله ، فنهض به حتى استوى علمها .

أخبرنا عبد الله بن الحسن قال: نا النه فيلي قال: نا محمد بن سَلَمة عن محمد ابن اسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير (عن الزبير) (٣) قال: سمعت رسول الله علي يقول أوجب طلحة حين صنع ما صنع برسول الله ، وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله علي الله علي انتهى بعضهم الى المُنتَقتى (٤) دون الأعوص ، وفر عثمان بن عفان ، وعقبة بن عثمان ، وسعد بن عثمان رجلان من الأنصار ، ثم من بني زريق حتى بلغوا الجكل عب جبلاً بناحية المدينة ، فأقاموا به ثلاثا ثم رجعوا إلى رسول الله عليه السلام ، فقال رسول الله فيا زعموا لقد ذهبتم فيها عريضة .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحر"اني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سَلْسَمة عن محمد بن السحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن حفظلة بن أبي عامر أخو بني عمر بن عوف أنه التقى هو وأبو ( ١٥ - و ) سفيان ابن حرب ، فلما استعلاه حنظلة ، رآه شداد بن الأسود ، وكان يقال له ابن شعرب قد علا أبا سفيان ، فضر به شداد فقتله ، فقال رسول الله إن كان صاحبكم يعني

<sup>(</sup>١) اي من قريش .

<sup>(</sup>۲) بدن : اسن وضعف .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ٢ ـ ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) مكان بين احد والمدينة \_ انظر ياقوت حبث نقل عن ابن اسحق ,

حنظلة لتغسله الملائكه \_ فسلوا أهله ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته ، فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة (١) ، فقال رسول الله : لذلك غسلته الملائكة .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق قال: قد وقفت هند بنت عتبة كها حدثني صالح بن كيسان والنسوة الآتون معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله على يحدعن الآذان والآناف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنافهم خدما وقلائداً ، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطيها وحشيا غلام جبير بن مطعم ، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطيع أن تسيغها ، ثم علت على صخرة مشرفة فصر خت بأعلى صوتها وقالت ، من الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحاب رسول الله على المنافقة على المنافقة على الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحاب رسول الله على المنافقة على المنافقة على المنافقة الم

نحن جزيناكم بيوم بدر

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف فقالت:

خزیت فی بدر وبعد بدر (۲)

ثم أن أبا سفيان حين أراد الانصراف علا الجبل ثم صرخ بأعلى صوته:

أنعمت ُ أفعال (٣) إن الحرب سجال يوم بيوم بـــدر أعــل هبــل

أي ظهر دينك \_ فقال رسول الله لعمر رحمة الله عليه قم فأجبه ( ١٥ ـ ظ )

الله أعــــلا وأجل لا ســـواء قتلاكم في النار

فلما أجاب أبا سفيان قال : هلم الي يا عمر ، فقال له رسول الله : إئته فانظر ما شأنه، فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمداً ؟ قال: اللهم لا وإنه

<sup>(</sup>١) اى الصبحة ، صبحة النفير .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن هشام : ٩١/٣ ـ ٩٣ ففيه من الشعر وخبره كمية اوفى مها ورد هنا .

 <sup>(</sup>٣) قاله يخاطب نفسه ويعني به « بالغت في هذه الوقيعة وأحسنت » . أنظر شرح السسيرة النبوية لأبي ذر . ٢ / ٢٣٠ - ٢٣١ .

ليسمع كلامك الآن. قال فأنت والله أصدق عندي من ابن قميئة وأبر القول ابن قميئة : قتات محمداً ، ثم نادى أبو سفيان ؛ إنه قد كان في قتلا كم مثل (۱) والله ما رضيت وما سخطت وما أمرت ولا نبيت ، ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعد كم بدر العام المقبل ، فقال رسول الله لرجل من أصحابه : قل : نعم هي بيننا وبينك موعداً ، ثم بعث رسول الله عيلية علي بن أبي طالب فقال أخرج في إثر القوم فانظر ماذا يصنعون ، وماذا يريدون ، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل [ فإنهم يريدون مكة ، وان ركبوا الخيل وساقوا الابل ] (۱) فانهم يريدون المدينة ، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ، ثم لأناجزنهم ، قال علي رحمة الله عليه : فخرجت في إثرهم أنظر ماذا يصنعون ، فلما جنبوا الخيل ، وامتطوا الابل ، ووجهوا إلى مكة ، أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم ما أمرني به رسول الله عليها بي من الفرح إذ رأيتهم انصرفوا عن المدنة .

اخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق قال: وفزع الناس لقتلاهم، فقال رسول الله \_ كها حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن [أبي] (٣) صمصعه المازني أخو بني النجار: من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ( ١٦ – و ) أخو بلحارث بن الخزرج في الأحياء أو في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل، فنظر فوجده جريحاً في القتلى ، به رمق ، فقال له: إن رسول الله أمرني أن أنظر له في الأحياء أنت أم في الأموات ، قال: فأنا في الأموات فأبلغ رسول الله عني السلام ، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً السلام ، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً

<sup>(</sup>١) يقصد عمليات التمثيل بجثث قتلي المسلمين .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ابن هشام : ٢ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) زيد ما بين الحاصرتين من ابن هشام : ٩٤/٢ ، وانظر أيضاً التاريخ الكبير للبخاري : ٥ / ١٣٠ - ١٣١ .

عن أمته ، وأبلغ قومك عني السلام وقل: إن سعد بن ربيع يقول لكم: انه لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف ، قال: ثم لم أبرح حتى مات رحمة الله عليه ، فجئت رسول الله فاخبرته خبره، فخرج رسول الله – فيا بلغني ـ يلتمس حمزة بن عبد المطلب ، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ، ومثل به وجدع أنفه وأذناه .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق قال: حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله عليه قال حين رأى ما رأى: لولا ان تحزن صفية (١) أو تكون سنة من بعدي ما غيبته ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أنا أظهرني الله على قريش في موطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ، فلما رأى المسلمون حزن رسول الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط .

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن السحاق قال حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي، وحدثني من لا أتهم عن ابن عباس أن الله أنزل في ذلك من قول رسول الله وقول أصحابه « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ( ١٦ - ط ) خير للصابرين » إلى آخر القضية فعفا رسول الله عليه وصبر ونهى عن المثل.

أخبرنا عبد الله بن الحسن قال: حدثنا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أنسه قال: ما قام فينا رسول الله عليه مقاماً ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة.

<sup>(</sup>١) عمة الرسول وأخت حمزة .

يتلوه إن شاء الله الجزء الرابع عمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال:حدثني من لا أتهم عن مقسم

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وكتبه طاهر بن بركات الخشوعي في شهر رمضان من سنـــة أربع وخمسين وأربع مائة والله المعين على كل حال إن شاء الله .



## الفهارس العامة

١ - أعلام الأفراد

٢ - أعلام الجماعات

٣ – أعلام الأماكن

٤ – الآيات القرآنية

ه - الشعر

٦ - محتويات الكتاب

٧ - تصويبات

## أعسلام الأفسراد

أرطاة بن شرحسل: ٣٢٩. أروى بنت عبد المطلب: ٧٧ ، ٧٨ . ابراهیم الخلیل: ۲۰٬۹۵٬۹۵٬۹۵٬۹۸۰ أروى بنت كريز: ٦٧. 611X 61176110 6107 6100 699 إس\_اف: ٢٤. . 790619061916148617. أساط بن نصر: ۹۵، ۲۱۹، ۲۹۷. ابراهم بن اسماعه ن ۹۹ ، ۹۳ ، اسحق دين مسار : ٤٤ ، ٢٢٠ ٢٣٤ ، . 190'T74'TT . 777 . 77 . . 70 . براهيم بن عبد الرحمن: ٢٨٨٤١٧٨. أسد بن أسد : ۸۲ ابراهيم بن عثمان : ۲۷۰ . أسد بن عبيد: ٨٥. ابراهيم بن الذي محمد : ٢٧١ ، ٢٧١ . أسفتدناد: ۲۰۱. ابراهيم بن محمد بن على : ٢٧١ . أسماء بنت أبي بكر : ١١٦ ، ١٤٣ . أبرهة الأشرم: ٥٩، ٠٦، ٢١، ٣٢، أسماء دنت سلامه : ٣٤٧ . . 10 - 67 2674 أسماء بنت عمس : ۲۲۲ ، ۱۲۳ ، أبي بن خلف : ۲۳۱٬۱۶۶ . . TTT أم أبيها بنت عبد الله: ١٥١. أسماء ادنة كعب : ٢٦٧ . أبو أجمد بن جحش : ١٤٣ . أسماء بنت المحلل: ١٤٣. أحسحة بن الجلاح: ٥٢ . أسماحيج أم أبي لهب : ١٥٠ . الأخنس بن شريق : ١٨٩٠ ، ١٩٠٠ . اسماعيل بن اياس: ١٣٧. اسماعيل بن أبي حكيم : ١٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . اسماعيل السدى: ٢٩٧. آدم: ٩٥ ٩٥ ١٣٤٠ .

أنس بن مالك : ٩٩ ، ٩٩ ، ٢٦٥ ، . TT . ' T97 ' TYT أندسة ابنة الحارث: ٨٤. اماس بن المكر : ١٤٤ . أبو أيوب الأنصاري : ٢٨١ .

أبو البختري بن هاشم : ١٦١٬١٤٨، . 194 6 177 ى ١٠٧٥ ٢٤ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ . 44 6 47 رة بنت عبد العزى: ٢٢. رة بنت عبد المطلب: ١٧٨٠٦٨٠، يرة بنت عوف: ٤٢. برزة ابنة مسعود : ٣٢٣ . أبو بردة الأشعرى : ٩٧ .

بركة بنت بسار: ۲۲۷. أمية بن خلف: ١٤٤ ، ١٩٧ ، بسام مولى على بن أبي طالب: ٢٠٥ . بسر بن أبي حفص : ١٣٠ .

و ددة بن سفيان الأسلمي : ٣٣٥ .

ريدة الغفارى : ١٤١ ، ١٤١ ،

بشر بن الخصاصة : ٢٩١. أميمة ابنة عبد المطلب: ٧٧، ١١٥. أبو بكر الصديق: ١٣٢٬١٠٠٬٢٨) (197 ( 191 ( 188 ( 18 . 6 149

اسماعيل بن عبد الرحمن: ٢١٩٠٩٥. اسماعيل بن عبد الملك : ٢٨٣٠٢٧٨ . اسماعيل النبي: ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٥٥ أنس بن النضر: ٣٣٠ . . 1 . 7 . 44 الأسود بن عبد الأسد: ١٤٤، ٢٦٨.

الأسود بن عبد بغوت: ٢٧٣.

الأسود بن المطلب: ١٤٨ ، ١٩٧ ، . 174

الأسود بن نوفل : ۲۲۷ .

أسىد بن سعبه: ٨٥.

آسىة امرأة فرعون : ٢٤٤ .

أشعث بن أبي الشعثاء : ١٩٥ .

أصحمه = النجاشي .

أبو الأصد الهذلي : ١٤٤ .

ابن أم مكتوم : ٢٣٠ .

أمامة ابنة أبي العاص: ٢٤٦.

آمنة بنت وهب: ٢٤٠٤٢ ، ٤٤٠ . 70 6 10

أمة ابنة خالد: ٢٢٧.

. 147 6 411

أمسمة ابنة عامر: ٨٢.

أمنة بنت خلف: ٢٢٧٤١٤٤.

جابر بن عبد الرحمن: ٥٥. جابر بن عبد الله: ٢٧٨ . جامع بن شداد : ۲۳۲ . حبريل: ۲۲٬۲۲۰،۰۱٬۲۲۱٬۱۲۱٬ . 79411501177170614T جبلة بن سحيم : ٢٩١ . جبار بن مطعم : ۹۸ ۳۲۳۰ جريو بن عبدالحمد: ٢٦٩٤١١٢٠٩٥ . جرير بن عبد الله البجلي : ٢٩١. جعدة بن هيرة: ١٠٤. جعفر بن برقان : ۲۲۲ . جعفر بن حمان : ١٤١ . جعفر بن أبي طالب: ١٤٣ ، ١٧٦ ، · 771 · 77 · 6 71 A · 710 · 7 1 2 . 777 ' 778 جعفر بن عبد الله : ٣٢٦ .

جعفر بن عبد الله : ٣٢٦ . جعفر بن عبرو : ٣٧٦ . جعفر بن عمرو : ٢٧٢ . جلاس بن طلحة : ٣٢٩ . جميل بن زيد الطائبي : ٢٦٨ . جميل بن معمر الجمحي : ١٨٤ . جنادة بن سفيان : ٢٢٥ . أبو جهل : ١٤١٠١١٤١٤ ١٤٨ .

۳۳۰ ٬ ۲۳۳ ٬ ۲۳۰ ٬ ۲۸۱ ٬ ۲۸۱ ٬ ۲۳۰ جابر بن عبد الرحمن : ۲۰۰ .

جابر بن عبد الله ؛ ۲۷۸ .

أبو بكر بن عبد الرحمن ۲۱۳٬۲۱۳ . جارية بني عمرو بن مؤمل : ۱۹۱ .

أبو بكر الهذلي : ۱۰۰ . جامع بن شداد : ۲۳۲ .

بلال الحبشي : ۱۳۰ ٬ ۱۹۰ ٬ ۱۹۰ ٬ ۱۹۰ ٬ ۲۹۲٬۲۲۰٬۱۳۵ .

بلال الحبشي : ۱۳۰ ٬ ۲۹۱ ٬ ۱۹۰ ٬ ۲۹۲٬۲۲۰٬۲۳۲ .

بنیامن القرظي : ۲۰۰ . جبیر بن مطعم : ۲۹۱ .

أبو تقاصف الحناعي : ٣٠. تمام الكتابي : ٧٧ ، ٧٧ . تميمة ابنة وهب : ٢٦٨ . أبو تميمة الهجيمي : ٢٨٩ .

ث

ثابت بن أم أغار : ١٨٢ .
 ثابت بن دينار : ٩٤ ، ٢٥١ .
 ثابت بن قيس : ٣٦٣
 ثعلبة بن سعية : ٨٥ .
 أبو ثعلبة = الأخنس بن شريق .
 ثور بن بزيد : ٥١ .

ج جابر بن سفیان : ۲۲۵ . جابر بن سمرہ : ۲۹۱ . الحارث بن حاطب : ٤٨ ، ٢٢٥ .
الحارث بن خالد : ٢٢٨ .
الحارث بن الصمة : ٣٣١ ، ٣٣٠ الحارث بن الطلاطلة : ٣٧٣ .
الحارث بن عبد العزى : ٤٨ ، ٤٩ ، ٤٩ ، ٢٣٤ ، ٢٣٠ .
الحارث بن عبد المطلب : ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ الحارث بن عامر : ٣٠١ .
الحارث بن فهر : ٢٢٦ .
الحارث بن فهر : ٢٢٦ .
الحارث بن هشام : ٢٢٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ .
حاطب بن الحارث : ٣١٠ ، ٢٢٠ .
حاطب بن عبد شمس : ٢٢٤ .
حاطب بن عبد شمس : ٢٢٤ .

حسب ن أبي ثابت : ١٥٠

حبيب ن حسان : ١٩٣ .

أم حبيب ابنة عباس : ٢٦٨ . حمدب بن أبي ياسر: ٢٣٨٠ أم حبيبة بنت أبي سفيان : ٢٥٩ ، حبيبه ابنة عبيد الله: ٢٥٩ . الحجاج بن الحارث: ٢٢٦. حجل ن عبد المطلب: ٣٢. حذافة اينة الحارث : ١٨٠. أبو حديفة بن عقبة : ١٤٤ ، ١٧٦ ، . "TA " TTT حذيفة بن المان: ٢٩٢. حرب بن أملة : ٩٩ . أم حرملة بنت الأسود: ٢٢٤. حسان بن ثابت : ۸۶، ۱۰۸، ۳۳۱. الحسن النصري ٦٨ ١٠٠٠٠ حسن د حسن : ۲۵۰ . الحسن بن دينار: ٢٤٤ ، ٢٥٣ . الحسن بن على : ١٤١، ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، . 101 الحسن بن محمد بن : إي : ٧٩ حسنة أم شرحيل: ٢٢٥. الحسين بن عبد إلله: ٢٦٨ . الحسان بن على : ۲٤٧ ، ٢٥٠ ٢٥١ .

الحصان بن الحارث: ١٤٤ ، ٢٥٨ ،

. 474 · 477 : Jan

حفصة بنت عمر: ٢٥٧٠٢٥٣٠٢٦٦، خالد بن صالح: ٢٤٨. . 779 · TOA

أبو الحكم بن هشام = أبو جهل .

الحكم بن أبي العاصي : ١٤٤ .

حکیم بن جسر : ۱۹۲ .

حکیم بن حزام ، ۱۹۱ .

حکیم بن حکیم : ۲۱۰ .

حكم بن الديلم : ٢١٢ .

أم حكم ابنة عدد المطلب: ٦٧.

حلىمة السعدية : ٨٤ ، ٩٩ ، ٥٠ .

حمامه أم بلال : ١٩١.

حمزه بن عدد المطلب: ١٤٦٠٨٢٥٣٢) (+++(++1(+.) (1)+(1))(11)

حمد الطويل: ۲۳۰، ۳۳۰.

أبو حنظلة = أبو سفيان.

حنظلة بن عامر : ٣٣٢ ، ٣٣٣ .

خالد بن البكبر : ١٤٤ .

خاله بن دينار : ۲۹، ۲۸۹، ۲۹۲.

خالد بن الزبير : ۲۲۷ .

الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن خالد بن سعيد بن العاصي : ١٤٤ ، . TTY

خالد بن معدان: ١٥.

خالد بن الوليد: ٣٢٧ ، ٣٢٧.

خماب بن الأرت: ١٨٣٠١٨٢٠١٤٣. خديجة ابنة خويلد: ١١٤ ٠٨٢ ١١٤،

(140 (145 (141 (145 (144 (14) 'YEE 'YET' 171'1T9 '1TA'1T7

. 74 - 400 405 450

الخطاب بن الحارث: ١٤٣.

الخطاب بن نفيل: ١١٧.

خفاف بن إيماء بن رحضه : ٢٣٣ .

أبو خلده = خالد بن دينار .

خنس بن حذافة: ۲۷۷، ۲۷۳، . YOY 6 TTT

خوىلد بن أسد: ٥٤ .

أبو خشمة أخو بني حارثة : ٣٢٥ .

دانيال النبي: ٦٦.

داود بن الحسين : ٢٠٦ .

داود بن زيد : ۲۹۱ .

داود النبي : ۱۲٤ .

أبو رجاء العطاردي : ١٢٣ . الدحال: ٢٩٦. رزق بن الأسود : ٢٦٨ . دحمة الكلبي : ٢٩٧ . رستم : ۲۰۱ . درة بنت أم سلمة : ٢٦٠ . أم الدرداء: ١٤١. . TEO ' TTT دريس الكتابي: ٧٥ ، ٧٦ . دعد بنت جحدم: ۲۲۲ . ابن الدغنة : ٢٣٥ . روزية: ٥٨ ، ٥٩ . دوس بن تبع : ٥٨ . دويد - أو دويك - سارق كنز أبو الروم بن عمير ، ٢٢٤ ٠ ٢٢٧ ٠

الكفية: ١٠٣.

ذ

أبو در الغفاري : ۱۲۸ ، ۱٤۱ -ذو البجادين = عبد الله بن مزينة . ذو رعان : ۷۵ ، ۵۸ . دو غمدان : ٥٧ . أبو ذؤيب =عمداللبن الحارث بن شحنة

ابن ذي الشفر : ٢٦٣ .

ربعي بن قيظي : ٣٢٥ ، الربيع بن أنس: ١٣٤ / ١٥٩ ، . TYE " TT. " 1YE الربيع بن الربيع : ٢٩٩ . ربىعه بن الحارث ، ١٠٨ .

رقية ابنة النبي : ۲۱۸ ، ۱۷۲ ، ۲۱۸ ركانه بن عبد يزيد: ٢٧٦، رملة ابنة أبي عوف : ١٤٣ ، ٢٢٥ . أم رومان أم عائشة : ٢٤٤ .

> أبو رهم بن أبي قيس: ٢٦٦٠ رياح المؤملي: ٣٠. رمحانة ابنة عمرو: ٢٧. ربطة بنت الحارث: ٢٢٨. ربطة ابنة كعب : ٨٢ .

ربطة بنت منيه : ٣٢٣ .

الزبير بن عبد المطلب: ٣٢، ٣٢، . 10 . 6 11 . 6 1 . 9

الزبير بن العوام : ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۷۲،۱ . TTT 6 TT- 6 TTV 6 TTT 6 T17 زبىر الكتابي: ٧٥ ، ٧٦ .

زكريا بنأبي زائدة : ١٣٤٠١٠١٠٩٨؛

w

سارة أم اسماعيل : ٢٦ . سالم بن عبد الله : ٢٣٤ . سالم مولى أبي المهاجر : ١٣٦ . السائب بن الحارث: ٢٢٦. السائب بن صيفي : ١٤٤ . السائب بن عمّان : ۲۲۵٬۱۷۷٬۱٤۳. سياع بن عمد العزى: ٣٢٨. أبو سبرة بن أبي رهم : ٢٢٤ ، ٢٢٥ . السرى بن اسماعيل: ٢٨٢٤٩٦ . سعد بن الربيع : ٣٣٤ . سعد بن زيد الأنصاري : ٢٦٨ . سعد بن عبادة : ۲۲۰ . سعد بن عيان : ۲۲۲. سعد بن عماض : ۲۰۲ . سعد أخو بني عبد الأشهل : ٣٢٥ . سعد بن أبي وقاص : ١٤٠ ، ١٤٧ ، سعمد بن أحمد الثوري : ۲۳۳ . سمىد بن أبي برده: ٩٦. سعید بن جبیر : ۱۱۶ ، ۱۳۵ ، ۱۵۰ ،

'+7V'+71 '+0A '+0+'++16'+++ . 179 زمعة بن الأسود : ١٩٧٤١٦٦٢١٤٤ . الزنبرة: ١٩١. الزهرى = محمد بن مسلم بن شهاب زهير بن أبي أمية : ١٦٦٤١٦٥ . الزميرى: ۲۲۳. زياد بن السكن: ٣٢٨. زيد بن أسلم : ١٧٥٠ ٢١٠٠ . زيد بن ثابت : ۲۹۹،۱۳۰ . زيد بن حارثة : ۱۳۲٬۱۱۸ ، ۱۳۹ ، . YAE " YTY زيد بن عمر بن الخطاب: ٢٤٨. زيد بن عمرو بن نفيـل : ١١٥ إلى . 119 زيد بن يشيم : ١٠١ . زينب ابنة جحش: ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، . 44. 6 479 زينب ابنة الحارث: ٢٢٨. زينب بنت خزية : ٢٥٨ ٢٥٩٠ . زينب بنت أم سلمة : ٢٦٠ . زينب بنت على : ٢٤٧ ، ٢٥١ ،

زينب ابنة الني : ۸۲ ، ۲٤٥ .

. Y . E . Y . 1 . 194

سعمد بن الحارث: ۲۲۲.

سلمة بن سلامة : ٨٤ . سعيد حليف لبني عامر: ٢٢٥. سلمة بن أم سلمة : ٢٦٠ ، ٢٦١ . أبو سلمة بن عبد الأسد: ١٤٣ ، ١٦٤، · \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* أبوسلمة سعيدالرحمن: ٢٨٢ ٢٨١ ٢٨٠ سلمة بن كهيل : ٩٦ . سلمة بن هشام : ۱۷٦ ، ۲۷۳ . أبو سلمة الهمذاني : ٢٦٢ ، ٢٦٩ . سليط بن عمرو: ۲۲۵٬۱۷۷٬۱٤۳ . سلمان الأعمش: ٢٥٧ ، ٢٦٥٠ سماك بن حرب: ٧٩ ، ٢٠٥ ، ٢٦٩ ، . 797 · 791 أبو دحانة سماك بن خرشة : ٣٢٦ إلى ٢٢٨ . سمية أم عمار: ١٩٢.

سعىد بن خالد: ٢٢٧ . أبو سعيد الخدري: ۹۳٬۹۲، ۲۸۰، سعيد بن خوله : ۱۷۷ . سعید بن زید: ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۸۲ ، سعيد بن عبد الرحمن: ٢٨٧ . سعيد بن عمرو: ٢٢٦٠ سعید بن مسروق : ۲۸۸ . سعيد بن المسيب: ٢٣٧٠٢١٩٤١٣٤، سليط بن سليط: ١٧٧٠ · 190'TAT'TA1'TT سعيد المقبري : ١٤٧ ، ١٩٥ ، ٢٦٠ . سعيد بن ميسرة: ٩٤ ، ٩٦ . أبو سفيان بن حرب: ١١٨، ١٤٤، ٠ ٣٣٤ ١١ ٢٣٢٠ سفدان بن معمر : ۲۲٥ . السكران بن عمرو : ۱۷۷ ، ۲۲۵ ، سمرة بن جندب : ۳۳۵ . سنان بن اسماعيل : ٢٣٨ . . YO & سهلة ابنة سهمل : ١٧٦ ، ٢٢٣٠ سلمي بنت غالب : ٨٢ . سهيل بن بيضاء : ۲۲۶٬۲۲٤،۱۷۷ . سامان الفارسي : ۱۲٤٬۹۲٬۹۱٬۸۷ سهيل بن عمرو : ٢٥٤ . . TAY . 170 أم سلمة بنت أبي أمية : ١٧٦ ، ٢١٣ ، سودة بنت زمعة : ٢٥٤ ، ٢٢٥ ، ٢٥٤ ، ٠ ٢٦٩ ٢٥٥ ٢٦٩ ٢٦٢ ١١ ٢٦٠ ٢٢٢ . YY+

سويمط بن سعد: ٢٢٤.

ش

ض

الضحاك بن مزاحم : ۲۱۲. ضرار بن عبد المطلب : ۳۲.

ط

طعيمة بن عدي : ٣٢٣ . الطفيل بن الحارث : ٢٥٨ . طلحة بن أبي صالح : ٢٧٩

الطاهر بن النبي : ٢٤٥ 6 ٨٢ .

طلحة بن يحسى : ١٥٥.

طلیب عمیر : ۲۲۷٬۲۲۴٬۱۷۹ . الطب بن النبی : ۲۲، ۲۲۵ .

8

عائكة ابنة عبد العزى: ۸۲. عاتكة بنت عبد المالمب: ۲۷، شرحبيل بن حسنة : ٢٢٥ . أم شريك الدوسية : ٢٦٩ ، ٢٨٤ . شداد بن الأسود : ٣٣٣ .

شعيب بن الحبحاب : ٢٦٥ .

شماس بن عثمان : ۲۲۵ .

شمر بن عطية : ٢٧٨.

شهر بن حوشب : ۲۸۰.

شيبة بن ربيعة : ١٤٤، ١٤٨، ١٩٧، ١٩٧٠،

شيبة بن عثمان بن عبد الدار: ٦٢. شيبة بن هاشم = عبد المطلب بن هاشم. الشياء = حذافة ابنة الحارث.

ص

صالح بن ابراهیم : ۲۲۲٬۸۶۰ ، ۳۳۱ . صالح بن کیسان : ۱۹۳٬۱۳۳، ۱۹۶، ۳۳۱ .

> صالح النبي : ٩٥ · ١١٥ . صرمة بن قيس : ٢٩٨ .

صرمه بن قيس : ۲۹۸ . صفية ابنة حيى : ۲۹۶ إلى ۲۹۲ .

صفية بنت عبد المطلب : ۲۶، ۱۶۷، م

صفوان بن أمية : ٣٢٢، ٣٢٣.

صهيب بن سنانالرومي: ۲۸۷٬۱۶۶ . ۱۹۹، ۱۹۹ .

عاصم بن ثابت : ۳۲۹ . عاصم الجعدري: ٢٧١،

عاصم بن عمر بن قتادة : ٨٥ ، ٨٥ ، · \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أبو العاصي بن الربيع: ٢٤٦٠

العاصي بن سعيد : ١٤٤ ، ٢٣٦ .

أبو العاصي بن هشام: ١٤٤.

العاصي بن و ائل : ١٦٨٠١٤٨٠١٤٤ 

عاقل بن الحكير: ١٤٤٠

أبو العالية الرياحي: ٣٦، ١٧٤، ١٧٤، . 497 6 FAT

عامر بن البكير: ١٤٤٠

عامر الشعبي: ٢٣٤ ، ٢٢٢ ، ٢٣٤ ، 6779 67746778 6778670A670m · 7996794679167446747

عامر بن عبدالله بن الجراح = أبو عبيدة عبد الرحمن بن أمين : ٢٩٢ . ابن الجرام .

عامر بن عائذ : ١٠٤٠

عامر بن فهيرة: ١٤٤، ١٩١٠.

عامر بن کریز بن ربیعة : ۹۷ .

عامر بن أبي وقاص: ٢٢٨٠

عادل بن عمير : ١٩٠٠

عائشة أم المؤمنين : ٢٥ ، ٩٧ ، ٩٩ ، · + 2 + · + + 0 · + 1 9 · + 1 7 · 7 · 1 9 0 '779 '77" ( YOY !! 700 ' 788 · 19461906747674.

عائشة بنت الحارث: ٢٢٨٠

عباد بن حنيف : ٢١٠ .

عباد بن عبد الله بن الزبير : ١٠٦٠ . 707 6 777

عباد بن منصور : ۱٤٧ ، ۲٤٦٠

العباس بن عبد الله: ٢٥٠ ٢٣٨٠.

المباس بن عبد المطلب: ٣٤ ، ٣٤ ،

· 1276144644644

عامر بن ربيعة : ٢٢٣٠١٨١٠ ١٤٣ . ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود . عبد الأعلى بن المساور : ٢٨٧٠٢٨٤ . عبد الحيد بن بهرام: ٠٢٨٠

عبد الرحمن الأعرج: ١٠٨ ، ٢٨١٠ .

أبو عدد الرحمن الجمني: ٢٨٣.

عبد الرحمن بن الحارث: ۱۸۱،۲۲۰،

عبد الرحمن بن عبد الله المسعومي:

. ۲97 " ۲ 7 7 1 7 1 7 7 1 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7

عبد الرحمن بن عوف : ١٤٠ ، ١٧٦ ،

عبد الله بن الحارث بن شحنة : ٨٤٠ . 777 عبد الله بن الحارث السهمي: ٢٣٩. عمد الله بن الحارث بن عمد العزى: ٨٨. عمد الله من الحارث من نوفان: ١٤٥. عدد الله من الحسن: ١٧٤ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٧ · male har e had عبد الله بن أبي رسعة : ١٩٥٩ ك ١٩٨٩ ، . 414 6 410 6 418 6 414 عبد الله بن الزبير: ٢٠١، ٢٢٢٠. عبد الله من زيد الانصاري ، ٢٩٨٠ عبد الله بن سندان: ۲۲۵. عبد الله بن سيل : ٢٢٥. عبد الله بن شاد: ١٢١٠. عبد الله بن صفوان : ١٠٤ . عبد الله ن عامر : ١٨١ . عبد الله بن عباس : ٢٥٠٥٩ ، ١٨٥٤٧٩ 6140614161186114644644

6194 (1976140 610.61846180 6+47 6414641 , 64 64 64 6 64 6 4 6 4 6 4 6 4 6 799 6 74. 6 773 GI 775 عبد الله ين عبد الأسد: ويم .

عبدالله ن عبدالله ن عبدالله ن

عبد الرحمن بن قاسم : ١٣٠ ، عبد الرحمن بن بزيد: ٢٨٢. عبد العزى بن عبد المطلب = أبو له عبد العزيز بن عبد الله : ١٨١. عبد الكريم أبو أمنة : ٩٦ . عد کلال: ۲۰ ، ۸۰ . عبد الله بن أبي : ٢٤ ، ٣٢٤ . عبد الله بن الأرقم : ١٤٣ . عبد الله بن أمنة : ١٩٧. عبد الله بن أبي أمنة : ١٩٩ ، ٢٣٨ . عبد الله من أوفى : ٣٤٣ ، ٢٨٣ . عبد الله بن بريدة : ١٣٨ . عبد الله بن أبي بكر بن حزم: ٢٥٠ . +40.441.111644644 عبد الله التميمي: ١٧٤.

عبد الله بن الثامر: ٦٦. عبد الله بن جبير: ٣٢٦. عبد الله بن جحش: ١١٥ ، ١٤٣٠ . + 7 4 4 + 4 4 4 1 1 1 1

عبد الله بن جدعان : ۱۷۱ . عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : ٤٨ . 401 4 48 4 444

أبو عبد الله الجعفي : ٢٤٥ .

٢٤٠٤١ إلى ٤٤٠٤٢٤٠ ٥٤ إلى ٢٤٠ · ٢٣٨ ' ١٠٨ ' ٦٩ ١٤ ٦٢ عبد الملك بن أبي بكر: ٢٦١ . عبد الملك بن أبي سفيان : ١٩٥ . عبد الملك بن مروان: ٢٥١. عبد مناف بن عبدالطلب = أبو طالب ابن عبد المطلب. عبيد بن عبد يغوث : ١٤٤ . عبيد بن عتبة : ١٢٤ . عسد بن عمير: ٢٥ . عبدة النصرى: ١٢٤. أبو عسدة بن الجراح: ١٤٢ ، ١٧٧ . TTT - 19T أبو عسدة بن حذيفة : ٢٨٧ . عسد الله بن أبي ثور: ١٩٥. عسد الله بن جحش: ٢٥٩. عسد الله بن عبد الله: ١١٣. أم عبيس: ١٩١. عتاب بن أسد : ١٠٠٠

عبد الله ن عبد المطلب: ٣٢ إلى ١٤٦٠٤٤ إلى ٢٩٠٤٩ إلى ٤٤٠٤٥ . 100'10. Yofta عدد الله ن عثمان : ٢٤٥ . عبد الله بن عمر : ٩٧ ، ١٨٤ ، ٢١٩ ، عبد الملك بن عبد الله : ١٢٠ . . 1936791670Y677 · أبو عامر عبد عمرو بن صفى الراهب: . 477 عبد الله بن عمرو : ٩٥٠٠٠٩٥ . عبد الواحد بن أيمن : ٢٤٤ . عبد الله بن عمرو بن حرام : ٣٢٥ . عبد الله من عون: ١٩٢ ، ١٩٢ . عيد الله ن كمب : ٢٣٠٠. عبد الله من محرز: ٢٦٦ ، ٢٦٧ . عبد الله بن مخرمة : ٢٢٥ . عبد الله بن مزينة : ۲۹۳ . عبد بن مسغود : ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۸۵ ، أبو عبيدة بن الحارث : ١٤٣ . . 499'440'41161X7 عبد الله من مظعون : ١٤٣ . عبد الله ن أبي ملكة : ١٠٠٠ عبد الله من أبي نجمح : ١٠٤ ، ١٣٧ ، . TYY " TE% عبد المطلب ن الحارث: ٢٢٠. عبد المطلب بن ماشم : ٢٣ إلى عتاب البكري : ٩٢ .

. 740 . 774 . 774 . 700 . 754 عروة بن مسعود: ۲۹۷. 619461916144640645: cstall . 194 عطاء بن جابر: ۹۶، ۲۷۰، عطاء الخراساني: ٢٤٩. عطاء بن أبي رباح : ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، . ٢٨٤ ٢ ٦٧ ٢٤٦ عطمة العوفى : ٩٦ . عقبة بن أبي معبط: ١٤٤ ، ٢٠١٠ . 111 6 1 . 7 عقدة بن عثان : ۲۳۲ . عقىل بن أبي طالب: ١٥٥. عكاشة بن عبد الله: ٢٧٣. عكرمة بن عامر: ١٠٧. عكرمة مولى ابن عماس : ٥٦ ، ٢٩ ، 641 - 64 - 7 6194610610 - 6184

. ۲۹۷ 479 477 عكرمة بن أبي جهل: ٣٢٢. عكرمة بن هاشم : ١٥٦. علقمة بن أبي وقاص : ٢٢٤ . على بن حسين: ٢٤٩٤١١٣. 401

عتمة بن ربسعة : ١٤٤ ، ١٤٨ ، ١٩٧٠) . ++46+++6+1164.464.4 عتىة بن غزوان : ٢٧١ ، ٢٢٤ . عتمة بن مسعود : ۲۲۸ ، ۲۲۸ . عتىق بن عائذ : ٢٤٥ عتبق بن أبي قحافة = أبو بكر الجمحي: ٣٢٣. الصديق. عتبة بن أبي وقاص : ٣٢٨ ، ٣٣٢ . أبو عتىق : ٩١ . عثمان بن الحارث: ١١٥. عثمان بن حنيف : ٣٢٦. عثمان بن ربيعة : ٢٢٥. عثمان بن أبي سليان : ١١١٠٩٨ . عثان بن عفان : ۲۷ ، ۱۶۰ ، ۱۷۲ ، · + 20 · + + + · + + + · + 1 · 19 + . TTT . TO1 عثمان بن كعب : ٢٦٨ . عثان بن مظعون : ۳۶۱٬۹۲۱٬۹۷۲ إلى ٢٩٩٠٢٢٥٠٢٢٣ الى عدى بن جبر: ١٤٤. عدى بن حاتم : ٢٨٧ ، ٢٨٨ عروة بن الزير : ٥٥، ٧٩، ١١٧، · + • 7 · 1 9 0 · 1 1 7 · 1 4 7 · 1 4 7 · 1 7 ·

· ++9 · ++0 · + +9 · + 19 · + 17 · + 17

٠٠٠، ٢٢٠ ، ٢٣٩ ، ٢٤٢ ، ٢٤٦ إلى عمر بن عبد العزيز : ٢٩٠١٠٨، ١٣٦٠١ . عرة ابنة عبد الرحمن : ٥٥ عرة بنت السعدي : ٧٢٥ . عمرة ابنة يزيد : ٣٦٧ . عمرو بن أمية الضمري: ٢٥٩٬٢٢٣. عرو بن جهم: ۲۲۲٬۲۲۶. عمرو بن الزبير : ۲۲۷ . عمرو بن سعيد : ۲۲۷ . عمرو بن الطلاطلة : ١٤٤ .

۲۸۱٬۲۷۲،۲۷۲،۲۷۲ إلى عروبن مرة: ۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۷، عمرو بن نفیل : ۱۱۷ . عمرو بن هشام = أبو جهل .

علي بن أبي طالب : ٢٩٠ ، ٩٦ ، ١٠١ عمر بن أم سلمة : ٣٦٠ . ۱۹۲۰۱۴۹٬۱۳۹٬۱۲۸٬۱۳۷ عمر بن شرحبيل: ۱۳۲. ۲۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۷ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، عران بن رئاب : ۲۲۲ ، على بن أبي العاصي : ٢٤٦٠ على بن عبد الله: ٢٥١ . علي بن عبد الله بن عباس: ٢٥١، عمرو بن أمية الثقفي: ١١٣٠ . 747 عمار بن ياسر : ۱۶۶ ، ۱۷۷ ، ۲۲۸ ، عمرو بن ثابت : ۲۰۵ ، ۲۰۵ . . 197 أبو عهارة = حمزة بن عبد المطلب . عمرو بن الحارث : ١٧٧ · عهارة بن زياد : ٣٢٨ . عارة بن عمير : ٢٨٢ . عهارة بن الوليد : ۱۲۷٬۱۵۲ ، ۱۲۸ ، عمرو بن أبي شريح : ۱۷۷ . . 111

هر بن الخطاب: ۲۹٬۳۰٬۳۰٬۲۹ همرو بن العاصي: ۱۹۷٬۲۹۹ إلى . TTT (120 ( 710 d) TIT ( 179 ( 124 ( 184 ( 141 ( 119 ( 94 ( 97 ١٩٥ ١٨٥ ١٨٢ ١٨٢ ١٨٤ ١٨٥ ١٩٥ عرو بن عبيد: ٣٥٣ . ۲۱۱،۲۲۲،۲۳۲،۲۳۲، ۲۱۸، ۲۲۹، ۹۲۳، عمرو بن عثمان بن کعب : ۲۳۸. ۳۱۱ ، ۲۸ ، ۲۹۳، ۲۹۳ ، ۲۲۳ عرو بن میمون : ۲۸ ، ۱۱۳ 

فائد بن عبد الرحمن: ٢٤٣ ، ٢٨٣ . الفضل بن عماس: ٢٦٢ ، ٢٦٧ . فطربن خلفة : ۲۷۲ . فكمة بنت سار: ٢٢٥ ، ٢٢٥ . فلانة ابنة حرب: ٨٢. فلانة ابنة سعيد : ٨٢ . فلم الكندى: ٢٣٢. قارون: ۲۰۹. القاسم بن الفضل: ٢٧٩ . القاسم بن عبد الرحمن: ٣٣٠. القاسم بن الذي : ٢٤٥٠٨٢ . أم قمال ابنة نوفل : ٤٣ . قسصة بن ذؤيب: ۲۲۲. قتادة بن النعان : ٣٢٨ . قحافة \_ أبو أبي بكر: ١٩٢. قدامة بن مظعون: ۲۲۵٬۱۷۷٬۱٤۳. قرة بن خالد : ١٣٠ ، ٢٨٨ . فاطمة ابنة النبي : ٨٢ ، ١٤٧ ، ٢١١ ، قصي بن كلاب : ١٩٨ . ابن قمستة اللشي : ٣٢٩ ، ٣٣٤ . أبو قيس بن الأسلت: ١٤٤.

عمير بن أبي وقاص : ١٤٣ . عنبسة بن الأزهر: ۲۹۷٬۲۸۸٬۲۶۹ فراس بن النضر: ۲۲٤. عون بن حعفر: ٢٤٩ ، ٢٥٠ . عباش بن أبي ربيعة : ١٤٣ ، ١٧٦ ، فضيل الأعور : ٢٩٦ . . YYT عاض بن زهر : ۲۲۲ . عماض بن صنفاء: ٢٩. العبزار بن حريث: ۲۰۹٬۱۹۳٬۱٤۲. عسى بن عبد الله التميمي : ١٣٤ ، عبسی بن مریم: ۱۲۴٬۹۲٬۹۲٬۹۲۱) . 794,440,445,444,410,141 العنطالجة السهمية: ١١٢. فاطمة ابنة الحسن : ٢٢٠٠١٣٤ . فاطمة بنت الخطاب: ١٤٣. فاطمة ابنة زيد بن الأصم : ٨٢ . فاطمة بنت صفوان: ٢٢٧. فاطمة بنت عمرو: ٣٣، ١٥٠.

404

فاطمة ابنة المحجل : ٢٢٥ .

٠ ٢٥٠ (٢٤٨ ٢٤٦ ك ٢٤٤

لىلى ابنة أبي حثمة : ٢٢٣٬١٧٧ . ليلي أم عبد الله بن عامر: ١٨١. مارية القبطية: ٢٧١٠٢٧ .

مالك بن أهب : ٢٢٤ .

مالك بن عمرو: ٣٢٤.

مالك بن ربيعة : ٢٢٥ .

مالك بن مغول: ٢٨٢٠٢٧٩.

المارك بن فضالة : ۲۲۲،۲۳۰،۲۲۲ . TY9 . TY0

<124 (144 (94 (90 (95: Jake . ۲ . 7

محارب بن فهر : ۸۲ .

محسن بن على : ٢٤٧ .

محمد بن ابراهيم : ۲۹۳ .

محمد بن أبي أنسة : ٢٣٧ .

محمد بن ثابت : ١٤١ .

محمد بن جبير بن مطعم : ١٤٢ .

محمد بن جعفر بن الزبير: ٢٥٠٬١١٩، - 440 . LAM

محمد بن أبي حذيفة : ١٧٦ ، ٢٢٣ . محمد بن أبي حميد : ٢٠٩ .

محمد بن سلامن : ۲۸۷۴۱۹۲۲ .

محمد بن طلحة : ۲۷۰ .

أبو قيس بن الجارث: ٢٢٦. قيس بن الربيع : ٢١٢٠٩٧٠٨٦٠٠٥ - 191'TTA

أبو قىس بن الفاكه: ١٤٤.

قىس بن مخرمة : ٨١ .

قبلة ابنة حذافة : ٨٢.

قىصر: ۵۸ ، ۱۳۸ .

اع

کرېز بن رېيعة : ۲۷ . کسری : ۲۸۸٬۱۳۸ .

كعب الأحمار: ١٤١٠٩٥٠٦٦.

كعب بن الأشرف: ٢٩٩.

كعب بن مالك : ٣٣٠ .

أم كلثوم ابنة أبي بكر: ٢٣٠. أم كلثوم ابنة سهيل : ٢٢٥.

أم كلثوم ابنة على : ٢٤٧ إلى ٢٥٠ .

أم كلثوم ابنة النبي : ٢٤٥ ٨٢ .

اللات: ١٩١٠ ١٣٧٠ ٢٧٠٠٧٤ إلى . 194

لبانة النة الأسود: ٢٦٨.

لبيد بن ربيعة : ١٧٩ .

أبو لهب : ۲۲، ۱۲۸ ، ۱۶۶ ، ۱۶۸ ، . 1446107610.

408

عمد بن عبد الرحمن بن عبد الله: ١١٩٠ محمد بن فضيل: ١٣١. . 44.6149

> محمد بن عبد الله بن عسد الرحمن المازني : ٣٣٤ .

محمد بن عبد الله بن قيس : ٧٩ . محمد بن عبدالله - رسول الله -: ٥٤٠ ٨٤٠١٥، ٢٥٠ إلى ٢٥٠ ١٨ إلى ٢٨٠ ١٠٨٠ ١٠٠ إلى ١٠٠ ك ١٠٠ الى 179 178 3! 114 114 117 11. الى ١٣٧ ، ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٣٠ (101 11 158 (157 (151 (149 · 1 7 4 · 1 7 7 · 1 7 • ( ) 7 • ( ) 9 7 • ( ) 9 7 194619 . 6147 614861446141 إلى ١٩٥، ١٩٧ إلى ٢٠٠، ٢٠٠ إلى 778-7 1 L 717-6717-67-7 إلى + ٢٣٩ (٢٣٦ إلى ٢٣٢ (٢٣٠) إلى ١٢٧٦ (٢٧٦ إلى ٢٧٦ ، ٢٧٦) 'TAY 'TAT 'TAE 'TAT I TYA 41 . LAN . LAO . LAL . LAI. LA الى ٢٣٦٠

محمد بن على بن الحسين: ١٣٠،١٠٨، . 797670167296720

مجمد بن عمرو: ۳۲۸٬۲۸۶.

محمد بن قس : ۲۳۰٬۱۵۲٬۹۷

محدين كعب : ١٩٤٠ ١٩٤٠ ٢٠٢٠ . 440 . TYE

محمد بن أبي محمد : ١٥٠ ، ٢٩٩ .

محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى : (190 (149(157 (177(17.6)17 

محمدبن المنكدر: ٢٠٩.

محمد بن یحمی بن حمان : ۳۲۲ .

محمود بن لسد: ۳۳۲٬۸۷٬۸٤.

محمية بن جزء: ٢٢٦.

مروان بن الحكم : ٢٥١ .

مريم ابنة عمران : ٢٤٤ .

مزيد بن عبد الله : ٢٨٣ .

مسافع بن طلحة : ٣٢٩ .

مسعر بن كدام: ۲۳۱.

مسعود بن القارى: ١٤٣.

مسلم بن صبيح : ١٩٣ .

مسلمة بن عبد الله: ٩٦.

مصعب بن عمير: ١٩٣١٧٣١ ، ١٩٤٠ . 449 · 444

المنهال بن عمرو: ۲۷۷. موثر بن غفاره: ۲۹۱. أبو موسى الأشعرى : ١٤٢٤٩٦ . موسى بن الحارث: ٢٢٨. موسى بن طلحة : ١٥٥ . موسى النبي: ١٢٤٬١٢٢٬١١٥٬٩٦، 'T10 'T1. 'T.9 '191'104'17 · 794'790'797'742'777 مىسىرة غلام خديجة : ١١٤٠٨١ . مىكائىل: ١٢٣. مىمون بن مهران : ۲۲۲،۱۳۲ . مىمونة بنت الحارث : ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، . 179

ناجية بن كعب : ٢٣٩ .

نافع بن جبير : ١١١٠٩٨ .

نائلة : ٢٤ . نسه بن الحجاج: ١٩٧٠١٤٨ . نجاح العرافة: ٣٦. نجاشي الحبشة: ۱۲۹٬۱۰۹٬۲۰٬۵۸ 

المطالب بن أزهر: ١٤٣. مطعم بن عدي : ١٥٢، ١٥٣، ١٦٢، المهاجر بن عكرمة : ٢٥٣ . . 117 6 170 المطلب بن أزهر: ٢٢٥ . الطلب بن عبد الله: ٤٨. معاذ بن جيل: ۲۹۸٬۲۹۷ . معاوية بن أبي سفيان : ٢٥١ . معتب بن عوف: ۱۷۷ ، ۲۲۵ ، أبو معشر المديني : ۹۷٬۹۷۲، ۱۹۵۰ . 175.17.674. معمرين الحارث: ٢٢٦٠١٤٣.

معيقب بن أبي فاطمة : ٢٢٧ . المغيرة بن شعبة : ٢١٠ . المفرة بن عبد الله بن عمرو: ٣٤، . 71 6 40

المفدرة بن نوفل: ٢٤٦. المقداد بن الأسود : ١٧٦، ٢٢٥ . المقوم بن عبد المطلب: ٣٢. مكحول: ١٣٠. مناة: ٩٩.

منبه بن الحجاج: ١٩٧٠١٤٨. منصور بن إبراهم : ١١٢. منصور بن أبي رزن: ٢٦٩ . منصور بن عكرمة : ١٦٧ .

. YOR

الهرمزان : ۲۸ . أبو هريرة : ۲۸۲٬۲۸۱٬۲۱۹٬۱٤۷، ۲۸۲٬۲۸۲ .

هزان بن سعید : ۲۸۲ . هشام بن أبي حذیفة : ۲۲۵ .

هشام بن سعد القرشي : ۲٤٩ . هشام بن سعدد : ۲۷۰ ، ۲۱۰ .

هشام بن سنبر : ۲۵۳ . هشام بن سنبر : ۲۵۳ .

هشام بن العاصى : ١٧٧ ، ٢٢٦ .

هشام بن أبى عبد الله : ٢٦٥ .

هشام بن عمرو : ۱۲۲ ، ۱۲۵ .

هشام بن الوليد : ۲۷۳ .

مند بنت أثاثة : ۳۳۳ .

. هند بنت أبى أمية = أم سلمة

هند بنت عتبة : ۲۲۸ ، ۳۲۳ ، ۳۲۷ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ .

الهندية : ١٩١.

ابنة الهندية: ١٩١.

ابن أبي نجيح : ١٠٠ . أبو نجيح : ٢٤٤ . النحام = نعيم بن عبد الأسد .

النضر بن الحارث: ۱۹۷، ۲۰۰۰ إلى هزان بن سعيد: ۲۸۲.

. ۲ - ۲

أبو نضرة العبدي: ٢٧٩.

أبو نضر أبو عمر : ١٨٥ .

النعمان بن ثابت : ۲۲۱٬۲۵۶ .

النعمان بن عمرو : ١١٣ .

نعيم بن عبد الأسد: ١٨١٠١٤٤ .

نفيل الهذلي : ۲۲ ، ۲۶ ،

نفیل بن هشام : ۱۱۸ .

النم\_دية: ١٩١.

نوح النبي : ١٣٤٬٩٥ .

أبو نيزر بن النجاشي : ٢٢٠ .

\_&

هاجر أم اسماعيل : ٩٨،٢٦. هالة بنت عبد مناف : ٨٢.

أبو هالة النباشي : ٢٤٥ .

هانی، بن هانی، : ۲٤٧ .

هبار بن سفيان : ٢٢٥ .

هود النبي : ١٣٤٠١١٥٠٩٥ .

ابن الهيان : ٨٦٠٨٥ .

و

واقد بن فائد : ١٤٤ .

واقد بن محمد : ۲٤٨ .

وحشي غلام جبير بن مطعم : ٣٢٣ ، يحيى بن أبي حية : ٢٩١ .

. TT9 . TTE

ورقة بن نوفل: ٤٢ ، ٣٤ ، ١١٤ إلى

· 144 · 144 · 144 · 144 · 144 · 114

. 19.

وقاص بن أبي وقاص: ٢٢٤.

أبو وقاص = مالك بن أهسب

الولىد بن عتبة: ٢١١.

۱۷۸٬۱۵۱٬۱۵۱٬۱۵۰٬۱۶۸٬۱٤٤ يزيد الرقاشي : ۲۳۸٬۹۶ .

· \*\*\*\*194.145.144

أبو الوليد = عتبة بن ربيعة .

وهب بن سنان : ۹۶ .

أبو وهب بن عبد المطلب: ١٠٣٠

وهب بن عبد مناف بن زهرة : ٤٢ ، يزيد بن عبد الله : ٢٨٨ .

· 1.4 6 1.0

وهب بن عقبة : ٩٦.

وهب بن كعب : ١٢٤ .

ي

يحسى بن أبي الأشعث : ١٣٧ .

يحيى بن أبي أنيسة : ١٠٠ ، ٢٨١ ،

. YAY

يحيى بن جعدة : ٥١ .

يحيى بن سلمة : ٩٤ .

یحیی بن عباد : ۱۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۵۲ ،

- 444 . 444

يحيى بن عبد الله: ٨٤.

یحیی بن عروة : ۲۲۹٬۱۸۲ .

يحسى بن أبي كثير : ٢٥٣ .

ريد بن الأصم : ٢٦٦ .

الوليد بن المغيرة : ١١٠،١٠٥،١٠٤ يزيد بن أبي حبيب : ٢٨٣،٩٢ .

بزید بن رکانهٔ : ۲۷۰ .

یزید بن رومان : ۲۷۳٬۲۱۹٬۲۱۷ .

يزيد بن زياد : ۱۹۳ ، ۱۹۴ ، ۲۰۳ ،

· 777 ' 777

يعقوب بن عتبة : ٦٥ ، ١١٣ ، ١٥٤،

- TTE

ىعلى بن مرة: ٢٧٧ .

أُم يقظة بنت علقمة : ١٧٧ . يونس بن غمرو : ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ . يوسف بن صهيب : ١٤١ ، ١٣٨ .

يوسف بن ميمون: ۲۸۹٬۹۹٬۹۸، يونس بن أبي مسلم: ۸۸.

يونس الايلي : ٢٢٠ . يونس النبي : ١٣٦ . ١٩١٠ .



## أعــ لام الجماعـات

i

ت

الأحابيش: ٣٢٦٬٣٢٣٠٢٣٥ .

أحبار اليهود : ۲۰۲٬۲۰۲،۲۰۱

بنو اراش: ١٩٥٠

بنو أسد بن خزيمة: ٢٠٥٬١٩٧٬١٠٥،

· \*\*\*\*\*\*\*\*

بنو أسد بن عبد العزى : ٤٢ ، ١٧٦ ،

· \*\*\* \* \*\*\*

بنو إسرائيل : ٢٠٩ .

بنو أسلم: ١٧١، ٢٨٠٠٠

بنو إسماعيل: ٤٣٠٢٣.

الأشعريون : ٦٦ إلى ٦٤ .

بنو أمية : ۲۲۷٬۲۲۳٬۱۹۰٬۱۷۲ .

الأنصار: ۱۱۳،۲۷۸٬۲۵۵، ۲۷۸

الأوس : ٥٢ .

ب

بنو بکر : ۲۸ .

بنو بكر من بني الأشجع: ١٩٢ .

بنو بهراء: ۲۲۵ .

بنو تميم : ۲۲۲٬۱٤٤٬٤۸ .

بنو تیم : ۱۰۵٬۱۰۵ ، ۱۵۷ ، ۲۲۸ .

ث

بنو ثعلبة بن يربوع : ٢٣٣ .

ثقیف : ۲۲ ۱۱۳۰

ثمود: ۲۱۱ ، ۲۷۴ ،

ح

جرهم: ۲۲،۲۲، و .

بنو جمــح: ۱۷۷، ۱۹۰،۲۲۳٬۱۹۰،

. Y72

7

بنو الحارث بن عبد مناة : ٢٣٥ .

بنو الحارث بن فهر : ۱۷۷، ۲۲۴ .

بنو حارثة : ٣٢٥.

الحبشة : ١٧٤، ١٧٦، ١٨١، ١٢٢٠

. ٢٥٩ '٢٥٤ '٢٢٢ '٢١٨ '٢١٦

الحس: ۲۱، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲.

حمر : ٥٥ إلى ٥٩ .

شنؤة : ٢٩٦ . خثم : ۲۲٬۹۳٬۹۱ . خزاعة : ۱۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، غزاعة . 774 . 177

بنو صنفاء: ٢٩ ، ٣٠ . الحزرج: ٥٢ ، ٣٣٤ .

٥

عاد : ۲۲۹٬۲۱۱ : عاد دوس : ۲۸۲ ، ۲۸۲ . بنو عامر بن لؤى : ١٤٤٠١٤٤٠١٠٠ بنو الدئل: ١٨٥ .

۲۲۲ إلى ۲۲۰ ٢٢٥ . بنو عبد بن قصى : ٢٢٧ ٢٢٤ ٢٢٤ . ربست: ۲۰۹.

ينوعيد الأشهل: ٨٤. الروم: ۲۸۷٬۲۰۹٬۱۰۶.

ينو عبد الدار: ١٠٥، ١٠٧، ١٧٦، . 120'774'772'77"194

بنو زبيد : ۲۲۲ . بنو عبد شمس : ١٥٠، ١٥٣ ، ١٥٧ . بنو زهره : ۲۲، ۱۰۵، ۱۷۳، ۱۷۳، بنو عبد القيس : ۹۲، ۲۹۱،

. YOY'TTA'TTY' \AT منو عدد الله من كلب : ٢٣٢.

بنو زهير بن أقيش : ٢٨٩ . بنو عبد المطلب: ١٥٩٠١٤٧٠١٤٦،

. 7946744674767.4

بنو عبد مناف : ۱۶۹٬۱۰۵٬۶۹٬۴۸ بنو سعد بن بكر : ٢٣٤ .

> · Y · A · Y · · · 170 · 10 T بنو سعد بن ليث : ١٤٤ .

بنو سعد بن هزیم: ۲۶٬۲۵٬۲۵ . بنو عدی : ۱۷۷٬۱٤٤٬۱۱۰٬۱۰۵ .

. ۲۲۳ ١٨٥ ١٨١ بنو سلم : ٦١ .

بنو سهم : ۱۰۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، بنو عدى بن النحار : ۳۳۰،۲۵ . عك: 11.

. YOY

· ۲/9: 15c

آل عمار بن ياسر: ١٩٢٠

بنو عمر بن تميم : ٢٤٥ .

بنوغالب: ٢١١٠١٩١.

غفـار: ۲۲۸ -

فارس: ۲۰۹٬۲۰۱ ،

ق

قريش: ٢٣ إلى ٢٥ ، ٢٧ إلى ٢٩ ،

۲۳، ۲۲، ۲۹، ۲۵، ۲۵، ۲۲، بنو لؤي: ۱۱۰، ۱۵۰.

١٠٧ ١٤ ١٠٥ ١٠٣ ، ٩٧ ، ١١ ، ١٤

١١٠ إلى ١١٠ (١١٥) ١١٨ ، ١١٠

·10. 4] 184 · 188 · 18 · 149

١٥٢ إلى ١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٦١ ، ١٦٥ ،

٠ ٢٧٣ ، ٢٢٥ ، ١٧١ إلى ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٨١

٢٠٩ ١٩٥ ٢٠٢ ( ١٩٥ ) ١٩٢

٢١١ إلى ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٩ ، بنو مرة : ١١٠ ، ٢٢٦ .

٢٤٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٥ ، ٢٤٠ ، ينو المصطلق : ٢٩٣ .

٠ ٣٢٦ كا ٢٢١ ٢٧٥ ٢٧٤

بنو قريظة ، ۲٥، ۸۷، ۸۹،

· YAY

قىس عىلان: ١٧٦٠ بنو قيلة : ٩٠ ، ٣٢٢ .

5

بنو كعب بن لؤي : ١٥٧ .

بنو کلاب بن مرة : ۲۵ ، ۱۱۰ .

ىنو كلاب: ٢٦٧ .

ىنو كل : ۹۰ ، ۲۳۲ .

ىنو كنانه : ۲۳۱٬۱۲۰٬۱۲۰٬۱۲۰٬۲۳۱ . 444 . 144

کنیدة: ۲۳۲ .

بنو مالك ن حسل: ٢٦٦٠

بنو مخزوم : ۲۵٬۱۰۵٬۱۵۱ ، ۱۵۳٬ ۱۵۳٬ " TTT ( 177 ( 171 ( 174 ( 178

مدن : ۲۲۹ .

مضر: ۲۰۹.

منو المطلب: ١٦١٬١٥٦٬١٤٨ ·

بنو المفيرة : ١٦٨ ، ١٩٢ .

بنو هـاشم: ۱۶۸، ۱۵۲، ۱۵۷، ۲۰۶، ۲۰۴، ۲۸۴.

\* \* \*

#### أعلم الأماكن

الجزيرة: ١١٩. جمدان: ۲۰ . الأنواء: ٥٥. جي : ۸۷ . أجنادن: ۲۲۷. أحد : ۲۲۰٬۱۹۳٬۱۷۲٬۱۱۲٬۹۲ . 440 441 الحجاز: ٣٦. الحديثة: ٢٢٣. الله: ۲۷۲. حراء: ۱۲۱ ، ۱۲۱ . الحسيرة: ٢٠١. بسدر: ۱۱۲،۱۷۲،۱۱۲ ، ۲۲۲۰ . +++ (+++ +++ بصرى: ٥١٠٤٥ ، ٧٧ ، ٧٧ ، خطم الحجون: ١٦٦ . الخنيدق: ١٧٦. . 119 6 110 بيت المقدس: ٢٨٦ ، ٢٩٥٠ . خيسېر: ۳۲، ۲۲۲. بشر الملك: ٢٥. ٥ الدف: ۵۳ . ت ذي الحليفة : ٢٨٠ . ذي الجاز: ٢٣٢ . ثبيير: ٩١. 3 الربيدة: ٢٣٢ . جـــده: ١٠٤.

5

سرف : ۲۲۲ . الكوفية : ١٣٧ .

الشام: ۲۶٬۰۰۱٬۵۰٬۰۰۱ مارب: ۵۰ . · 119 · 114 · 98 · 44 · 40 · 41 · 40 المدنة: ٢٥٠٥٢ ١٩ ، ١٧٤ ٢٧١)

. 499 444 447 4 · +++ · +++ · + · \* · + · + · \* · 1

الصفا: ۳۳٤ ، ۱۷۱ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۵۳ : الصفا

مرج الصفر: ٢٢٧. . Y . 9 . 1 XT . 1 X 1

صنعاء: ٥٩،٢٧٢٠٢٠ المروة: ٥٣ ، ٩٩ ، ٩٩ .

المغمس: ۲۲، ۲۶.

( 40 ( 74 ( 77 ( 04 ( 47 : 35. الطائف: ٦٢. ٧٩ إلى ٨١ ، ٨٥ ، ٤٤ ، ٩٧ ، ١٠١٠

ظ ١٠١ ، ١٠٥ إلى ١١٩ إلى ١٠٩ ظفــار: ٥٥.

6 177 6 124 6 128 6 121 6 172 8

١٩٢ ، ١٨٦ ، ١٧٨ كا ، ١٨٦ ، ١٧٤ عرفات : ۹۷ ، ۹۷ ، ۱۰۲ ، ۱۱۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ، ۲۰۰ إلى ۲۰۰ ، . 111 · ۲14 · 71 · · 7 · 8 · 7 · 7 · 7 · 5

عمورية: ١٩، ٩٢. ٠٢٣٤ ، ٢٢٢ ١٤ ٢٠٠ ، ٢١٨ ، ٢١٤ عمواس: ٢٢٦ .

6 440 6 444 6 440 6 408 6 440 ق . 446 . 441 . 444

قباء: ۲۸۰، ۹۰، ۲۸۰، منی : ۱۰۱ .

أبو قبيس: ٩٦. المنكدر: ١٨٥.

مؤتة: ۲۲۲ .

الموصل: ٨٩ ١٩٩٠.٠٠

نصيب ين: ٨٩

نجران : ۲۱۸ .

وادي القرى: ٩٠ . وادي وج : ۲۲ .

ي

اليمامه: ۲۲۳ .

اليمن : ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٥ .

## فهرس الآيات القرآنيــــة

| رقمالصفحة | الآية            | رقم الآية | اسم السورة |
|-----------|------------------|-----------|------------|
| 44.       | أتقتلون رجلًا أن | 44        | غافر       |
| 799       | أحل لكم ليلة     | 144 - 144 | البقرة     |
| 4.1       | إذا تتلى عليه    | 14        | المطففين   |
| ١٨٣       | إذا الشمس        | 18-1      | التكوير    |
| 724       | ألم ذلك الكتاب   | 0-1       | البقره     |
| 747       | امشوا واصبروا    | 7 - 1     | ص          |
| 14.       | إن كنتم آمنتم    | ٤١        | الأنفال    |
| 444       | إن الله حرمها    | 0.        | الأعراف    |
| 145       | أن نقول إلا ً    | 0 2       | هود        |
| 14.       | إنا أنزلنـاه     | 1         | القيدر     |
| 774       | إنا كفيناك       | 90        | الحجر      |
| 120       | وأنذر عشيرتك     | 717-718   | الشعراء    |
| 444       | إنك لا تهدي      | ٥٦        | القصص      |
| 117       | إنــه كان        | ٦         | الجن       |
| 140       | إني نهيت أن      | 70        | الأنعام    |
| 4.9       | أولم نمكن        | ٥٧        | القصص      |
| ٨٣        | أولئك هم         | 104       | الأعراف    |
| 41        | بل الساعة        | ٤٦        | القمر      |
| 479       | ترجي من          | ٥١        | الأحزاب    |
| 11.694    | ثم أفيضوا        | 199       | البقرة     |
| 4.4       | حم . تنزيل       | 4-1       | فصلت       |

| رقمالصفحة | الآية         | رقم الآية   | اسم السورة                              |
|-----------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| 14.       | حم والكتاب    | <b>r</b> -1 | الدخان                                  |
| 4.4       | الحمد لله     | r - 1       | الكهف                                   |
| 101       | ذرنی ومن      | 17-11       | المحثر                                  |
| 414       | الذن آتيناهم  | 00 - 07     | القصص                                   |
| 797       | الذين آمنوا   | ٨٢          | الأنمام                                 |
| 107       | الذين جعلوا   | 94-91       | الحيجر                                  |
| 140       | الذين يجتنبون | 27-47       | الشوري                                  |
| 111       | الرحمن علم    | 1           | الرحمن                                  |
| 141       | سبع مماوات    | 17          | الطلاق                                  |
| 44.       | سندع الزبانية | 11-9        | العلق                                   |
| 141       | شققنا الأرض   | 41-47       | عبس                                     |
| 14.       | شهر رمضان     | 140         | البقرة                                  |
| 1 11      | طــه          | 17-1        | طــه                                    |
| 741       | عبس وتولى     | 9 - 1       | عبس                                     |
| 109       | عتل بعد ذلك   | 14          | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 9.8       | فإذا قضيتم    | * • •       | البقرة                                  |
| 145       | فاصبر كما     | 40          | الأحقاف                                 |
| 110       | فاصدع بما     | 9 8         | الحجر                                   |
| 197       | فأما من أعطى  | Y - 0       | الليل                                   |
| 74        | فأما الذين    | 1-7         | کل حمران                                |
| 720       | فصل لربك      | 4-1         | الكوثر                                  |
| 1         | فكلوا منها    | 47          | الحسج                                   |
| 99        | فلا جناح      | 101         | البقرة                                  |
| 140       | فمن كفر       | 00          | النور                                   |
| 145       | قد كانت لكم   | ٤           | المتحنة                                 |
|           | and I         |             |                                         |

| رقم الصفحة | الآية               | رقم الآية | اسم السورة |
|------------|---------------------|-----------|------------|
| 710        | کہیمص               | 1         | حويم       |
| 7.0        | لا تسمعوا لهذا      | 47        | فصلت<br>.ء |
| 779        | لا يحل لك           | 04        | الأحزاب    |
| 772        | ليس لك من           | 144       | آل عمران   |
| 147        | ما كان ربك نسيا     | 78        | هويم       |
| 747        | ماكان للنبي         | 114       | التوبة     |
| 4.5        | ما نفذت كلمات       | **        | لقمان      |
| ٨٣         | محمد رسول الله      | 44        | الفتح      |
| 4.4        | وابتغ بين ذلك       | 11.       | الاسواء    |
| 179        | وإذ أخذ الله        | ٨١        | آل عمران   |
| 471        | وإذ تقول للذي       | 44        | الأحزاب    |
| 719        | وإذا خاطبهم         | 74        | الفرقان    |
| 719        | وإذا سمعوا ما       | 14-11     | المائدة    |
| ٨٣         | وإذ قال عيسى        | ٦         | الصف       |
| 772        | وأقسموا بالله جهد   | 111-1-9   | الأنعام    |
| 70         | وأرسل عليهم طيرا    | *         | الفيل      |
| 414        | وأنتم سامدون        | 71        | النجم      |
| 440        | وإن عاقبتم          | 121       | النحل      |
| ٨٦         | والذين اهتدوا       | 14        | محمد       |
| ۲1.        | والشجرة الملمونة    | 4.        | الاسراء    |
| 140        | والضحى              | کلها      | الضحى      |
| 107        | وقالوا قلوبنا       | ٥         | فصلت       |
| ٨٤         | وكانوا من قبل       | ٨٩        | البقرة     |
| 74.        | وكن من الشاكرين     | 77-71     | الزمر      |
| 7.7        | ولا تجهر بصلاتك ولا | 9 8       | الحجر      |

| رقمالصفحة | الآية              | رقم الآية | اسم السورة |
|-----------|--------------------|-----------|------------|
| 114       | ولا يمسه إلا"      | 79        | الواقعة    |
| 117       | ولوا إلى قومهم     | 419       | الأحقاف    |
| 240       | ولو أن قرآنا       | 71        | الرعد      |
| ١٧٨       | وما أرسلنا من قبلك | 04        | الحج       |
| 14.       | وما يؤمن أكثرهم    | ١٠٦       | يوسف       |
| ۲۳۸       | وهم ينهون عنه      | **        | الأنمام    |
| 771       | ويا أهل الكتاب     | 71        | آل عمران   |
| T + T     | ويسألونك عن الروح  | ٨٥        | الاسراء    |
| 7 - 9     | ويمددكم بأموال     | 11        | نوح        |
| 148       | يا قوم إن كان      | ٧١        | يونس       |
| 111       | يا بني آدم خذوا    | 44-41     | الأعراف    |
| ٩.٨       | يا ايها الناس إنا  | ۱۳        | الحجرات    |
| 779       | يا ايها النبي قل   | 79-71     | الأحزاب    |



## فهرس الشعر

| الشطر الثاني للبيت الأول                       | الش_اعر                  | القافية  | عـدد<br>الأبيات | ر <b>ع</b> م<br>الصفحة |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------------|
| على سمے سجیت الحباء                            | أروى ابنة عبد المطلب     | الهمزة   | ٥               | ٦٨                     |
| عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         | عبد المطلب بن هاشم       | الباء    | ١.              | <b>۲</b> ٠-٦٩          |
| سوى أن منعنا خير منوطىء التربا                 | أبوطالببنعيد المطلب      | ))       | ٦               | 10.                    |
| ودميع كسح السقياء السرب                        | أبوطالببنءبد المطلب      | ))       | 14              | 174                    |
| إلى النَّعبان وهي لهــا اضطراب                 | الزبير بن عبد المطلب     | ))       | ١.              | 1.9                    |
| وشعب العصا من قومك المنشعب                     | أبوطالببنعبد المطلب      | <b>»</b> | 11              | 178-174                |
| لؤيا وخصا من لؤي بنى كعب                       | أبوطالب بنعبد المطلب     | ))       | 11              | 104                    |
| وزيد وأعـــداء العدو الأقارب                   | أبوطالببنعبد المطلب      | ))       | ٥               | 777-771                |
| ورب مـــا أنضى من الركاب                       | أبوطالببنعبد المطلب      | *        | 17              | 40                     |
| أنا أبينا فيلا نؤتيكم غلباً                    | وهب بن عبــد مناف        | *        | ٦               | 1 • 1 • 1              |
| وذبجـــه خرقا كتمثال الذهب                     | المغيرة بنعبداللهبن عمرو | *        | ٨               | 40-45                  |
| ونعم مدعى السائــــل المكروب                   | عبد المطلب بن هاشم       | "        | ٥               | ٤٧                     |
| لرحت وراحت رحلها غير خائب                      | شاعر من العرب            | ))       | ٤               | 1 + 0                  |
| أنـج بنى من قــداح كتبت                        | عبد المطلب بن هاشم       | التاء    | ٣               | 44                     |
| ومخطفها الثعبان حميين تدلت                     | الزبير بن عبد المطلب     | ))       | ٥               | 11.                    |
| فاذبح الذود التي قـــد عطلت                    | عبد المطلب بن هاشم       | ))       | ٣               | 47                     |
| وبكى ذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | البيضاء أم الحكيم        | ))       | ٦               | <b>ጎ</b> ለ-ጎ <b>Y</b>  |
| من أمرك الظالم إذ مشيت                         | حمزة بن عبد المطلب       | W        | ٦               | 144                    |
|                                                |                          |          |                 |                        |

| الشطر الثاني للبيت الأول                 | الش_اعر                    | القافية  | عـدد<br>الأبيات | رقم<br>الصفحة |
|------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| سائــــلا إذا شب واشتدت بدماه            | سعيد بن العاصي             | الجيم    | ۲               | ***           |
| دعوة مبتاع رضاه رابح                     | عبد المطلب بن هاشم         | الحاء    | ٩               | ٤٦            |
| وفي الصدر من أضهارك الحزن قادح           | ورقة بن نوفل               | ))       | 17              | 110           |
| إني أخــاف أن يكون قــدح                 | عبد المطلب بن هاشم         | ď        | ٣               | 45-44         |
| فيبقى بيننا أبدأ تلاح                    | مها تمثل به هشام بن الوليد | ))       | ١               | 274           |
| وقـــد اتهمت في غش النصيــح              | عبد كلال                   | »        | ٦               | ٥٨            |
| حتى أتاني من هذيـــل أعبــــد            | تبع الحيري                 | الدال    | ٣               | ٥٣            |
| اقتـــل بني الصبغاء إلا" واحداً          | عياض السلمي                | )        |                 | 79            |
| بموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عبد المطلب بن هاشم         | )        | ٩               | 79            |
| من شر كل حاسد                            | آمنة أم النبي              | **       | ٤               | 50            |
| إن شئت ألهمت الصواب والرشد               | عبد الطلب بن هاشم          | ))       | ٥               | **            |
| كأن لا يراني راجعـــا لمعـــاد           | أبوطالببنعبدالمطلب         | D        | 14              | YA            |
| ألا أجوز وبالحجاز مخلد                   | تبع الحيري                 | <b>»</b> | ٣               | 04-01         |
| عندي بمثل منازل الأولاد                  | أبوطالببنعبدالمطلب         | ))       | 12              | 77-77         |
| وساقي الحجيج المحامى عن الحمـــد         | أميمة ابنة عبد المطلب      | <b>»</b> | 4               | ٦٧            |
| لما رأى جدي واجتهادي                     | عبد المطلب بن هاشم         | D        | 1.              | £4-£7         |
| ترى الناس نحوهن ورودا                    | تبع الحيري                 | n        | ٦               | 0 8           |
| لشيخي بنعي والرئيس المسودا               | علي بن أبي طالب            | D        | 17              | 11179         |
| إن بنى ثمرة فؤادي                        | عبد المطلب بن هاشم         | <b>»</b> | ٥               | ٤٠            |
| على نأيهم والله بالناس أرود              | أبوطالببنعبدالمطلب         | >        | ٨               | 177           |
| على رجل بقارعة الصعيد                    | صفية ابنة عبد المطلب       | *        | ٥               | ٦٧            |
| ربى وأنت المبدي المعيد                   | عبد المطلب بن هاشم         | 'n       | ٥               | **            |
| أعلنت قولي وحمدت الصبرا                  | عبد المطلب بن هاشم         | الراء    | ٩               | ٤٤            |

| الشطر الثاني للبيت الأول    | الشــاعر              |          |    | رقم<br>الصفحة |
|-----------------------------|-----------------------|----------|----|---------------|
| ورب من حج له وکبر           | عبد المطلب بن هاشم    | ď        | ٣  | ۳۸            |
| من اللئام فلم تخلق لهم دارا | عبد المطلب بن هاشم    | D        | ٥  | 78            |
| كما جحدت عاد ومدين والحجر   | عبداللبن الحارثالسهمي | ))       | ٣  | 779           |
| عذري وما إن جثت من عذر      | أبوطالببنعبد المطلب   | <b>»</b> | ٥  | 10+           |
| واصرف عنه شر هذا القدر      | عبد المطلب بن هاشم    | ď        | ۲  | 47            |
| ورب من یأتی بکل نذر         | عبد المطلب بن هاشم    | ))       | ۲  | 44            |
| على طيب الخيم والمعتصر      | برة ابنة عبد المطلب   | ))       | ٦  | ٦٨            |
| في الهــاشمي والكريم العنصر | آمنة أم النبي         | *        | ١  | ٤١            |
| يرش على الساقين من بوله قطر | أبوطالب بنعبد المطلب  | ))       | 11 | 104           |
| ورأي لن رام الأمور على ذعر  | الوليد بن المغيرة     | ))       | ٣  | 11.           |
| ففيم الأمر فينا والامار     | صفية ابنة عبد المطلب  | <b>»</b> | ٦  | 104-107       |
| أدبن إذا تقسمت الامور       | زید بن عمرو بن نفیل   | •        | ٨  | 114           |
| له علينا أيادي ما لها غير   | عمر بن الخظاب         | ))       | ٨  | 115           |
| وما لشيء قضاه الله من غير   | ورقة بن نوفل          | D        | 11 | 171-174       |
| أهلكت أبا بكسوم والمغلس     | المفيرة بن عبد الله   | السين    | ۲  | 71            |
| ورب من يدفع عند المدفع      | عبد المطلب بن هاشم    | العين    | ٣  | 49            |
| أنج عبد الله رب النفع       | عبد المطلب بن هاشم    | ď        | ٣  | 44            |
| وسامع هتاف كل هاتف          | أبو تقاصف الخناعي     | الفاء    | ٣  | **            |
| وأحلام أقوام لديك سخاف      | 4                     | D        | 18 | Y • A         |
| ت ومن دمع كعب لها تذرف      | » » »                 |          |    |               |
| إلى الإسلام والدين الحنيف   |                       |          | ٩  |               |
|                             |                       |          |    |               |

| الشطر الثاني للبيت الأول     | الشاعر                | القافية  | عدد<br>الأبيات | ر <b>ق</b> م<br>الصفحة |
|------------------------------|-----------------------|----------|----------------|------------------------|
| تقول ولكني بأحمد واثق        | عثمان بن مظمون        | القاف    | γ              | 179                    |
| عن البغي في بعض ذا المنطق    | أبوطالببنعبدالمطلب    | *        | 11             | 117-111                |
| ببيض تُلألاً كلمع البروق     | أبوطالببنعبدالمطلب    |          |                | 19                     |
| عليك وفارقك الذي كان جابكا   | أم قبال ابنة نوفل     | الكاف    | ٤              | ٤٣                     |
| يكون وما هو كائن قبل ذلك     | عبدالله بن عبد المطلب | ))       | ٣              | 24                     |
| ے حلہ فامنع حلالك            | عبد المطلب بن هاشم    | ))       | ٣              | 77                     |
| يا رب فامنع منهم حماكا       | عبد المطلب بن هاشم    | ))       | ۲              | 78                     |
| إني رأيت الله قد أهانك       | خالد بن الوليد        | ))       | 1              | 194                    |
| إن الحرب سيجال               | أبو سفيان بن حرب      | اللام    | ۲              | ***                    |
| حديثك إيانا فأحمد مرسل       | ورقة بن نوفل          | ))       | ٧              | 124                    |
| بحق وما تغني رسالة مرسل      | أبوطالببنعبدالمطلب    | ))       | 10             | 104-104                |
| يا هاشم والقوم في محفل       | أبوطالببنعبدالمطلب    | ))       | ٦              | 141                    |
| له الأرض تحمل صخراً ثقالا    | زید بن عمرو بن نفیل   | ))       | ٤              | 114                    |
| عليَّ وتأباه علي أناملي      | عبد المطلب بن الحارث  | ))       | ٦              | 221                    |
| وارم على أقفائهم بمنكل       | رجل من بني مؤسل       | ))       | ۲              | **                     |
| ورب من يأتيك للإجلال         | عبد المطلب بن هاشم    | ))       | ٣              | 44-47                  |
| أبي حين بارزه الرسول         | حسان بن ثابت          | ))       | ١              | 445                    |
| عتيقاً وأخزى فاكهاً وأبا جهل | عمار بن ياسو          | ))       | ٦              | 191                    |
| وكل نعيم لا محـالة زائل      | لبيد بن عامر          | ))       | 1              | 149                    |
| وقد قطعوا كل العرى والوسائل  | أبوطالب بنعبد المطلب  | <b>»</b> | ٧              | 107                    |
| أكثرت بعد قلة عيالي          | عبد الطلب بن هاشم     | ))       | ٧              | ٤٠                     |
| يأكله عك والأشعريون والفيل   | جماعة من عك والأشاعره | ))       | ١              | 71                     |

|                                         |                          |          | عـدد    | 1      |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|
| الشطر الثاني للبيت الاول                | الشاعو                   | القافية  | الأبيات | الصفحة |
| الثلك أن يدعى ابن عم لكائن ما           | عمرو بن العاص            | الميسم   | γ       | 14179  |
| أنتم بنو الحرب ضرابو الهام              | أبو عزيز الجمحي          | ))       | ٣       | 274    |
| أتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | منأر اجيز الطواف بالكعبة | *        | ۲       | 94     |
| طواني وأخرى النجم لمم يتقحم             | أبوطالب بنعبد المطلب     | ))       | ١.      | 17.    |
| امنن عليثا أن نصاب بالدم                | عبد المطلب بن هاشم       | ))       | ٤       | **     |
| ونحن جميع أو نخضب بالدم                 | عكرمة بن عامر            | ))       | ٦       | 1 + 4  |
| كذلك الجهل يكون ذما                     | أبو البختري بن هاشم      | ))       | *       | 171    |
| بفرقة حر الوالدين كرام                  | أبوطالب بنعبد المطلب     | ))       | ١٨      | YY     |
| أعطى على رغم العدو زمزما                | عبد المطلب بن هاشم       | <b>»</b> | ٨       | ٤Y     |
| وأي عبد لك لا ألما                      | منأر اجيز الطواف بالكعبة | *        | ١       | 94     |
| لفي روضة من أن يسام المظالما            | أبوطالب بنعبد المطلب     | ))       | ٥       | 178    |
| وآمنة التي حملت غلاما                   | أم قبال ابنة نوفل        | *        | ٩       | 11-17  |
| ورب من يهوى بكل معلم                    | عبد المطلب بن هاشم       | ))       | ٣       | 49     |
| إن بني أحب من تكلم                      | عبد المطلب بن هاشم       | ))       | ٨       | 2 49   |
| بدمعكم بعد نوم النيام                   | عائكة ابنة عبد المطلب    | *        | ٤       | ٦٧     |
| لقى بين أيدي الطائفين حريم              | رجل من العرب             | »        | ١       | 1.5    |
| وزير أوسى والمسيح بن مريم               | أبوطالببنعبد المطلب      | <b>»</b> | ٤       | ***    |
| قرير العين قد قتلوا كريمي               | عبد كلال                 | <b>»</b> | ٩       | 01-04  |
| هذا الغلام الطيب الأردان                | آمنة أم النبي            | النون    | γ       | 17-10  |
| من كل كوماء له لم تعطن                  | عبد المطلب بن هاشم       | ))       | ٣       | 84     |
| أبو حذيفة شر الناس في الدين             | هند بنت عتبة             | *        | ۲       | ***    |
| يرجو بلاغ الله والدين                   | عبد المطلب بن الحارث     | *        | ٦       | 471    |
| فممذرة الإله لذي رعين                   | ذو رعين                  | ))       | ۲       | ٥٧     |

| الشطر الثاني للبيت الأول   | الشـاعر             | القافية | عدد<br>الأبيات | رقم<br>الصفحة |
|----------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------|
| نعمناكم مع الأصباح عينا    | نفيل الدليل         | ))      | ٥              | 71            |
| حتى أوسد في التراب دفينا   | أبوطالببنعبدالمطلب  | ))      | ٥              | 100           |
| ومهـــلا عاذلي لا تعذليني  | خويلد بن أسد        | D       | ٤              | 00            |
| أيام أحفر وبني وحده        | عبد المطلب بن هاشم  | الهاء   | ٥              | 45.           |
| أخاف ربي إن عصيت أمره      | عبد المطلب بن هاشم  | ))      | <b>Y</b>       | 47            |
| وما بدا منه فلا أحله       | امرأة من العرب      | ))      | ١              | 1 + 7         |
| وإن بيتي أوسط المحله       | زید بن عمرو بن نفیل | ))      | . 7            | 114           |
| فعبد مناف سرها وصميمها     | أبوطالببنءبدالمطلب  | »       | ٦              | 189           |
| تجنبت تنورا من النار حاميا | ورقة بن نوفل        | الياء   | ٣              | 119           |

# محتويات الكتاب

| ة الموضوع                                      | الصفيح | الموضوع                                         | الصفحة   |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| سفر أم الرسول به إلى المدينة                   | 70     | مقدمية المحقق                                   | ٥        |
| ووفاتها .                                      |        | الجزء الأولمنكتاب المفازي                       | 71       |
| وفاة عبد المطلب بن هاشم .                      | 77     | حفر زمزم منقبل عبدالمطلب                        | 74       |
| كشف قبر عبد الله بن الثامر.                    | 77     | ابن هاشم .                                      |          |
| كشف جثة دانيال النبي .                         | 77     | استعاذة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 71       |
| زعامة مكة بعد وفاة عبد                         | 49     | الكمية .                                        | <u>.</u> |
| المطلب .                                       |        | خبر الصديق مـع رجل                              | 71       |
| الجزء الثاني منكتاب المفازي                    |        | أنيبته حبة .                                    |          |
| حديث بحيرا الراهب.                             | 74     | خبر عمر بن الخطاب مع شيخ                        |          |
| كفالة المرسول من قبــل أبي                     | 74     | كبير أعمى .                                     |          |
| طالب .                                         |        | <br>أبو تقاصف الخناعي وأخوته.                   |          |
| أخبار متفرقة حفظ الله بها                      | ٧٩     | بنو مؤمل وابن عمهم .                            |          |
| الرسول في صفــره من أمور المادا ترميد من أمور  |        | نذر عبد المطلب.                                 |          |
| الجاهلية وعصمه من دنسها .                      |        | الاستقسام بالقداح عندالكعبة.                    |          |
| حديث خديجة ابنة خويله .<br>قصة الأحبار .       | ۸١     | ر.<br>تزويج عبداللهن عبد المطلب.                |          |
|                                                |        | مولد رسول الله .                                |          |
| اسلام سلمان الفارسي .<br>أثر الكعبة .          | ٨٧     | شق بطن الرسول .                                 |          |
|                                                |        | حديث تبع الحميري .                              |          |
| حديث بنيان الكعبة . حديث الأحبار والرهبان      | 1.4    | مقتل تبــع.                                     |          |
| محديث الاحبيار والرهبيان<br>والكهان عن النبي . |        | حديث الفيل.                                     | ٦١       |
| والكاري عن النبي .                             |        | 1                                               | , ,      |

| الموضوع                               | الصفحة | الموضوع                      | الصفحة |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| ما جاء في هجرة أصحاب                  | 171    | من أخبــــار الجن .          | 117    |
| رسول الله إلى أرض الحبشة.             |        | خــبر الحنيفية .             | 110    |
| تسمية من هاجر إلى أرض                 | 177    | أول ما ابتدىء به رسول        | 14.    |
| الحبشة من مكة .                       |        | الله من النبوة .             |        |
| اسلام عمر بن الخطاب .                 | 141    | الجزء الثالث                 | 177    |
| ما جـاء في أول من جهر                 | ነልጓ    | بعث النبي عَلِيْكُ .         | 179    |
| بالقرآن بمكمة .                       |        | اليوم الذي وقعت فيـــــه     | 14.    |
| الجزء الرابع                          | ۱۸۷    | معركة بدر .                  |        |
| من عذب في الله بمكة من                | 149    | اسلام علي بن أبي طالب .      | 144    |
| المؤمنين .                            |        | اسلام أبي بكر الصديق.        | 149    |
| حديث النبي حيث خاصمه                  | 197    | اسلام أبي ذر .               | 121    |
| المشركون.                             |        | اسلام المهاجرين رضي الله     | 124    |
| باب أحاديث الأحبار وأهل               | 4.5    | . ppie                       |        |
| الكتاب بصفة النبي.                    |        | قوله عز وجــــل « وأنذر      | 110    |
| حـــديث الهجرة الأولى إلى<br>الحبشة . | 714    | عشيرتك الأقربين ».           |        |
| تسمية من هاجر إلى أرض                 | 774    | صورة نزول الوحيعلىالنبي.     | 127    |
| الحبشة .                              |        | الوليدبن المغيرة وما نزل فيه | 10.    |
| حديث ما لقي رسول الله                 | 449    | باب ما نال أصحاب رسول        | 108    |
| من أذى قومه .                         |        | الله من البلاء والجهد .      |        |
| قصة النبي لما عرض نفسه                |        | خبر صحيفة المقاطعة .         | 107    |
| على العرب .                           |        | وفد قريش إلى الحبشة .        | 177    |
| وفاة أبيطالب وما جاء فيه.             |        | اسلام حمزة بن عبد المطلب     | 171    |

| الموضوع                                | الصفحة | الموضوع                                                | الصفحه |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| تزويج صفية ابنة حيي .                  | 475    | الجزء الخامس                                           | 7 2 1  |
| تزويج رسول الله ميمونــة               | 477    | وفاة خديجــة بنت خويلد                                 | 724    |
| بنت الحارث.                            |        | رضي الله عنها .                                        |        |
| تزويج أسمياء بنت كعب                   | 777    | زواج النبي من خديجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 720    |
| الجونية وعمرة بنت يزيد .               |        | وأولاده منها .<br>تزويج فاطمة رضيالله عنها.            | 727    |
| امرأة منغفارتزوجها النبي.              | ۲٦٨    |                                                        |        |
| عـــدد النسوة اللاتي وهبن              | 779    | تزويــج عمر بن الخطــاب                                | 7 £ Å  |
| أنفسهن .                               |        | أم كلثوم بنت عــــلي رضي                               |        |
| ما اتخذهالنبي منالسراري.               | **     | الله عنهم .                                            |        |
| ما عوض النبي من ابنه .                 | 277    | تزويج أم كلثوم عون بن<br>جعفر .                        | 70.    |
| حديث المستهزئين والآيات.               | 244    | تزویج زینب بنت علی.                                    |        |
| حديث ركانة بن عبد يزيد.                | 447    | ما جاء في تزويج عثان بن                                | 704    |
| أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 777    | عفان .                                                 |        |
| اسلام أم شريك الدوسية .                | 475    | تزويجالنبي سودة بذت زمعة .                             | 701    |
| اسلام أبي هريرة من دوس.                | 717    | تزويج النبي عائشــة بنت                                | 700    |
| اسلام عدي بن حاتم .                    | 444    | أبي بكر .                                              |        |
| كتاب النبي لبني زهير بن                | 719    | تزويجالنبي حفصة بنت عمر.                               | 404    |
| أقيش .                                 |        | تزويجالنبيزينببنتخزية.                                 | YOX    |
| اسلام جرير بن عبد الله .               | 791    | تزويج النبي أم حبيبة .                                 | 409    |
| حديث الاسراء برسول الله                | 790    | تزويج النبي أم سلمة .                                  | 44.    |
| إلى بيت المقدس •                       |        | تزويج زينب ابنة جحش.                                   | 474    |
| خبر الأذان .                           | 791    | تزويج جويرية ابنة الحارث.                              | 774    |

| الموضوع                     | الصفحة | الموضوع                  | الصفحه |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| أول الحرب وميــل الرماة     |        | القطعــة الثانية من كتاب | 4.1    |
| عن العسكر .                 |        | المغــازي ( أوراق خزانة  |        |
| خبر انكشاف المسلمين حتى     | 447    | الظاهرية بدمشق ) .       |        |
| خلص العدو إلى رسول الله     |        | غزوة أحـــد ٠            | 477    |
| طالبة حتى وقــع .           |        | إجمـــاع قريش على حرب    | ***    |
| خبر ثبات المسلمين حول       | ** •   | رسول الله عَلَيْكِ .     |        |
| رسول الله عليه حتى جــــلاء |        | المشورة حول الخروج من    | 47 8   |
| المشرُّ كين .               |        | المدينــة ورجوع عبد الله |        |
| خبر المساجلة بين عمر بن     | ***    | بن أبي .                 |        |
| الخطاب وأبو سفيان .         |        | خبر انكشاف المشركين      | 444    |
|                             |        |                          |        |

\* \* \*

\$1\g

ور الما الله مع الله و الما الله مع الما الله الله و الما الله مع الله الله و الما الله و الله و الما الله و ا



الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية

### تصويبات

| الصواب                    | الخطأ               | الصفحة | السطر |
|---------------------------|---------------------|--------|-------|
| وخلفيتها                  | وخليفتها            | ٨      | ١.    |
| أقدم لهما                 | أقدم لها            | ١٨     | ۱۳    |
| يختنوا                    | يختتنوا             | **     | ١     |
| قصد سهيل (۲)              | قصد سهل             | ٥٤     | 1.    |
| وأهلالحل غير أهل الحرم    | وأهل الحل والحرم هم | 71     | 14    |
| من قريش الذين ميزو ا      | من قريش ميزو ا      |        |       |
| لا قبل ذلك انظر ما سيأتي  | لا قبل ذلك          | 71     | 10    |
| ص – ۹۸ – ۱۰۲              |                     |        |       |
| حاشية ع                   | حاشية ٤             | 75     | 71    |
| مختلف الأوقات ، فلينظر    | مختلف فلينظر        | 91     | 7 2   |
| جميعًا ( بالجيم المعجمة ) | حميما               | 1 • 1  | ١     |
| دويل                      | دويك                | 1.4    | ٦     |
| بر اءة                    | برءاه               | 1.4    | ٤     |
| انصرف من مجاورته          | انصرف مجاورته       | 171    | ٣     |
| أي عصرني                  | أي عصرفي            | 171    | 24    |
| يخرج                      | بخوج                | 171    | ٦     |
| وصي                       | وحى                 | 172    | ۲.    |
| من غضب                    | من عضب              | 150    | 1     |
| يا بن عم                  | يا ابن عم           | 144    | 24    |
| ثلاث عشرة                 | ثلاثة عشرة          | 145    | 11    |
| <b>ي</b> حوض              | <i>پچ</i> رص        | 181    | 12    |

| الصواب             | الخطأ             | الصفحة | السطر |
|--------------------|-------------------|--------|-------|
| ما هو بنفثه        | هو بنفثه          | 101    | ٩     |
| أنه قد بدا لعمه    | أنه قد العمه      | 101    | 17    |
| وبادأهم            | وبأذاهم           | 100    | 21    |
| كراغية             | كراغبه            | 104    | ٩     |
| يدبل(٣)            | يدبل              | 101    | ٧     |
| غربة               | عربة              | 171    | ٧     |
| سارا في            | سار في            | ۱٦٧    | ١٦    |
| أمسى               | أمس               | ١٦٨    | ١٧    |
| فضلا               | فصلا              | 179    | ٤     |
| آ ن <b>فا</b>      | آنقا              | 141    | ١.    |
| . يويد             | يربد              | 141    | ١٢    |
| ١٧٥ ( رقم الصفحة ) | ٧٥                | 140    | ۲.    |
| ولا أريبك          | ولا أرتبك         | ١٨٣    | ٣     |
| آتية               | آتبة              | ١٨٣    | ٧     |
| يا نبي الله        | يا نبي لله        | 111    | ٤     |
| als are            | حله صبره          | ١٨٥    | ٦     |
| نكفى المؤنة        | نكفأ              | 191    | ٧     |
| النخل              | النحل             | 191    | ١٧    |
| مدبوغ              | مدبوغ             | 190    | 22    |
| الاراشي            | الاراسى           | 190    | 19    |
| ابن                | إبن               | 197    | ٥     |
| يسمو ن             | يسمعون            | ۱۹۸    | ١     |
| كأنهار الشام       | كأنها الشام       | 191    | 17    |
| وصدقوك             | و صد <b>ق</b> و ق | 191    | ١٥    |
| أبى                | أبا               | 199    | 74    |
|                    |                   |        |       |

| الصواب         | الخطأ               | الصفحة | السطر |
|----------------|---------------------|--------|-------|
| فذكر لي        | فذكرني              | 7      | ۱۳    |
| وقلتم : مجنون  | وقلتم : بمجنون      | 7.1    | ٤     |
| فروا (۱)       | فروا <sup>(ه)</sup> | 7 • 7  | ٥     |
| من ذلك : ( ولو | من ذلك : ولو        | Y . E. | 14    |
| ولكن           | ولكن ولكن           | 7.0    | ٤     |
| وقالوا لهما    | وقالا لها           | T 1 T  | 17    |
| عن أم سلمة     | عن سلمه             | 414    | ١٨    |
| أسباط          | أبساط               | 119    | ١     |
| ص ۲۲۸          | ص ۱۰۳               | 719    | 7 8   |
| عدي بن كعب     | عدي بن سعد          | 221    | 18    |
| لديك           | لديل                | 221    | ۲١    |
| أبوه سعيد      | أبو سعيد            | 777    | 10    |
| فعددا          | <b>فع</b> در ا      | 229    | 17    |
| هشام بن        | هنية أم ابن         | 724    | 11    |
| ثم هلك         | ثم هلکت             | 720    | ٤     |
| ص ۲۷۲          | ص ۱۳۵               | 710    | 22    |
| البغيبغه       | البعيبعه            | 707    | ٨     |
| كان لرسول      | کان رسول            | ۲٦٠    | ١٢    |
| الجنة          | لجنه                | ***    | ۲.    |
| واسمه          | وأمه رفيع           | 447    | ۲۳    |
| شك             | شل                  | 799    | 18    |